

تألیف: ۱.۱.سی. ادواردز ترجمة: مصطفی احمد عثمان مراجعة: د. احمد فخری



اهرام مصرّ

### الألف كتاب الثاني

الإشراف العام د. سمميس سسرحان رئيس مجلس الإدارة

> مدير التحرير أحمد صليحة

<sup>سكرتير التحرير</sup> عزت عبدالعزين

الإخراج الفنى لميساء مسحسرم

# المرام

ٹالیف ۱۰۱ ، س <u>. اک وارد</u>ؤ

ترجه مصطفی آنصدعایات

مراجعة د . أحمد فخسري

الطبعة الثانية



الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٧

## الفهــــرس

| الصفحة، |   |   |   |   |   | • |     | ٠     |       |      |        |       | الموضوع    |
|---------|---|---|---|---|---|---|-----|-------|-------|------|--------|-------|------------|
| ٧       | • | ٠ | • |   | • | • | •   |       | ٠     |      | •      | ئتاب  | مؤلف الك   |
| λ.      |   |   |   |   |   |   |     |       |       |      |        |       | مذا الكت   |
| 17      |   |   |   |   |   |   |     |       |       |      |        |       | تمهيسد     |
| 17      |   |   |   |   |   |   |     |       |       |      |        |       | اللوحات    |
| 19      | • |   | • | • | • | ٠ | •   | ٠     | •     | ٠    | كتاب   | ن الك | رسىومات    |
| 45      | • | • | • | • | ٠ | • | •   | ٠     | •     | ٠    | •      | ٠     | مقدمة      |
|         |   |   |   |   |   |   |     |       |       |      | الأول  | صل    | الف        |
| ٢ ٤     |   |   | • |   | ٠ | ٠ | ٠   | •     | ٠     | ٠    | •      | ٠     | المساطب    |
|         |   |   |   |   |   |   |     |       |       | نی   | الثساء | يىل   | القر       |
| ٥١      | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   | ٠     | •     | •    | •      | رج    | الهرم المد |
|         |   |   |   |   |   |   |     |       |       | لث   | الثاا  | سل    | الفد       |
| ٧٣      | ٠ | • | • | • | • | • | امل | , الک | الهرم | ی ا  | رج ال  | المد  | من الهرم   |
|         |   |   |   |   |   |   |     |       |       | ð    | الرايع | سل    | القد       |
| ٨٩      | • | • | • | • | • | • | •   | •     | ٠     | ٠    | ڕڗڐ    | ب-    | اهــرام اا |
|         |   |   |   |   |   |   |     |       |       | w    | الخام  | سل    | القم       |
| ۱۳۰     | ٠ | • | • | • | • | ٠ | مسة | لساد  | ة وا  | امسا | ن المخ | ىرتير | أهرام الأس |

|     |   |   |   |   | الغصيل السادس                      |
|-----|---|---|---|---|------------------------------------|
| 175 | ٠ | • | • | ٠ | المرام العصور التالية ٠٠٠٠         |
|     |   |   |   |   | الفصل السابع                       |
| 198 | • | ٠ | • | ٠ | طريقة بناء الهرم والغرض منه ٠      |
| 377 | • | ٠ | • | • | أهم أهرام الدولتين القديمة والوسطى |
| 777 | • | • | ٠ | • | . بيبليرجرافيا ٢٠٠٠ ٠٠٠            |

#### مؤلف الكتاب

مؤلف هـذا الكتاب الاستـاذ ١٠ ا. إدواردز من علمـاء الآثار المعروفين في بلاده ، وقد نشر كثيرا من الابحاث العلمية ، وكان يشغل منذ عام ١٩٣٤ وظيفة أمين القسـم المصرى بالمتحف البريطاني ، وله مقام مرموق بين علماء الآثار في انجلترا بل وفي جميع البلاد الأخرى .

ولهذا وقع عليه اختيار شركة بليكان لكتابة كتاب عن أهسرام مصر ، نقضى سنوات عدة فى اعداده أثناء الحرب العالمية الأولى ، وزار المناطق الأثرية المختلفة ، وتيسرت له الفرصة لقراءة ما كتب عن هذا الموضوع ، فأخرج هذا الكتاب الذى بين أيدينا ، ونجر الى حد كبير فى جعله سهلا ليتسنى لكل شخص أن يستفيد منه .

ولم يقتصر المؤلف على وصف بعض هذه الأهرام ، ولكنه شرح تطور فكرة بناء الهرم من الناحيتين الدينية والمعارية ، مما زاد من قيمته ، ومما يشهد على الاقبال الشديد على هذا الكتاب من القراء في جميع ارجاء العالم أنه قد اعيد طبعه عدة مرات حتى الآن ،

#### هـذا الكتـاب

اتم ۱۰ ۱۰ ادواردز كتابه عن اهرام مصر قبل انتهاء الحسرب العالمية الثانية ، ولم يدخل عليه الا القليل النادر بعد عام ١٩٤٥ ، ولهذا نرى ان كل ما فيه من معلومات ، وما حاول المؤلف استخلاصه من نتائج ، مبنى على معلومات عن الأهرام حتى ذلك التاريخ ، ولكن بالرغم من مضى أكثر من عشر سنوات على كتابه ، وظهور كثير مسن الأبحاث العلمية عن الأهرام في هذه الفترة ، وعمل حفائر كثيرة ، فان الكتاب لم يفقد أهميته بعد ، وما زال كما كان منذ صدوره من خير ما يقرأه محبو الاطلاع عن فكرة الأهرام وتطورها في صورة مختصرة مقبولة ، ولهذا لم أتردد في التوصية على ترجمته في مشروع مناء العربية ، وقبلت راضيا مراجعته لايماني بفائدته ليكون بين أيدي قراء العربية رغم صعوبة موضوعه وتعقيد أسلوبه ، وهذا ما جعل ترجمته أمرا لا يمكن أن يوصف بالسهولة .

وقد نجح الاستاذ مصطنى أحمد عثمان فى نقل هذا الكتاب الى العربية ، وكان أمينا مدققا فى ترجمته ، وبذل كل ما فى استطاعته فى الابقاء على روح أسلوب مؤلفه ، ولو كان ذلك على حساب سلامسة الأسلوب فى العربية واسترضاء القارىء ، وقد وافقته على ذلك لأن الكتاب منسوب قبل كل شيء الى مؤلفه ، وتقضى أمانة الترجمة باعطاء صورة صحيحة عن الموضوع ، وأسلوب المؤلف ، ولو كان ذلك فيه مشقة على القارىء .

ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في عام ١٩٤٧ ، وقد شاعت الظروف أن تظهر بين أعوام ١٩٤٥ – ١٩٥٦ معلومات كثيرة عن الأهرام ، وضعت حدا لكثير من المشاكل التي تعسرض لها المؤلف ، كما أظهرت الحفائر المختلفة نتائج غيرت السكثير مما ورد في هسذا

الكتاب ، ولهذا آثر المعرب أن يضيف في الهوامش بعض ما جدد ، حتى لا يعتقد القارىء العربي في عام ١٩٥٧ أن جميع المعلومات الواردة في الكتاب هي آخر ما وصلت اليه أبحاث الأثريين عن الأهرام .

وانى أرى من واجبى الاشارة فى هذا التصدير المختصر الى أهم الأبحاث الجديدة عن موضوع الأهرام ، منذ صدور كتاب « أهرام مصر » باللغة الانجليزية حتى الآن:

#### أولا ــ في منطقة دهشــور:

قررت مصلحة الآثار في عام ١٩٤٥ القيام بعمل أبحاث خاصــة عن الأهرام ، ورصدت لذلك ميزانية خاصة لما أطلقت عليه مشروع دراسة الأهرام ، وأسندت رباسته الى المرحوم المهندس عبد السلام محمد حسين ، الذي قام بحفر المعبد الجنازي لهرم الشواف ، الذي بناه الملك « جد كارع ـ اسيسى » من أواخر الأسرة الخامسة في جنوب سقارة . ولكن الجزء الأكبر من أبحاث المرحوم عبد السلام محمد حسين كان في منطقة دهشور حول الهرمين المشيدين بالحجر ، وقد تظف أركان الهرمين وداخلهما ووجد في كل منهما اسم الملك «سنفرو». وبهذا أخذت معلوماتنا عن هذه الفترة من تطور بناء الأهرام تتغير ، لأننا نعلم من النصوص المختلفة أن سنفرو ــ مؤسس الأسرة الرابعة ووالد خوفو باني الهرم الأكبر - بني هرمين ، وكان المفروض ، حتى وقت القيام بالحفائر وكما هو وارد في هذا الكتاب ، أن أحد هرمي سنفرو في دهشور ، وهو الهرم البحري ، أما هرم سنفرو الثاني فهو هرم ميدوم . ولكن حفائر مصلحة الآثار الجديدة أثبت أن الهـرم المنحنى في دهشور، ، وهو المعروف بالهرم الجنوبي ، قد بني أيضا في عهد سننرو ، وبذلك تحدد أن هرمي سننرو هما هرما دهشور ، وعلينا الآن أن نجد اسم مشيد هرم ميدوم ، ونعرف تماما متى شيد .

وسات الأستاذ عبد السلام مأسوفاً عليه في عام ١٩٤٩ في ريعان شبابه دون أن يتمكن من نشر نتيجة أبحاثه نشراً علميا ، أو يكسل ما بدأه من عمل ، وأسندت مصلحة الآثار الى مشروع دراسة الأهرام، فوجدت أن منطقة دهشور أولى المناطق بالبحث ، فتابعت الأبحساث، هناك وفتحت الممر الغربي في الهرم المنحني ، كما عثرت على كل من المعبد الجنازي ومبنى الوادي وغير ذلك من مبان ، ووجدت السكثير الى من الأحجار المنقوشة واللوحات والتماثيل ، مما أضاف السكئير الى

معلوماتنا عن معابد تلك الفترة الدقيقة في تطور العمارة المصرية والفن المرى ، وثبت بشكل قاطع أن الهرم المنحنى هو الهرم الجنوبي لسنفرو الذي ذكر كثيرا في النقوش المختلفة من العصور التالية .

#### ثانيا ــ في منطقة سيقارة ( ١٩٥١ ــ ١٩٥٥ ):

وفى الوقت الذى كانت تجرى فيه حفائر دهشور ، كانت تجرى أيضا حفائر لمصلحة الآثار خيف الهرم الميدرج فى سقيارة تحت اشراف الاستاذ زكريا غنيم ، وقد ثبت من حفائره أنه يوجيد خلف الهرم المدرج هرم مدرج آخر لم ينته العمل فيه ، وقد أراد مشيدوه أن يكون صورة من هرم زوسر المدرج ، ولكن لم يكمل بناء هيذا الهرم سواء فى داخله أو فى تشييد مصاطبه ، ورغم أنه لم يعثر على ما يثبت أن مشيده قد دفن فيه ، فقد ثبت أنه مين عيصر المليك ما يثبت أن مشيده قد دفن فيه ، فقد ثبت أنه مين عيصر المليك ، الذى تولى الملك بعد زوسر فى الأسرة الثالثة ،

ولو ضربنا صفحا عما عثر عليه أثناء الحفائر ، فان الجزء الذي تم من الهرم قد أثبت بشكل واضح أنه كان هرما مدرجا ، كما عثر أيضاً على المر الصاعد الذي كان يستخدم في تشييد الأهرام ، فثبتت نهائياً صحة نظرية الأثريين منذ وقت طويل عن طريقة تشييد الأهرام ، وذلك يوجود ممر صاعد من احدى الجهات كانوا يزيدون في ارتفاعه كلما تقدم العمل ثم يزال عند الانتهاء منه .

#### ثائثا ـ في منطقة أهرام الجيزة:

وفي صيف عام ١٩٥٤ عثر أيضا في أعمال مصلحة الآثار على سفينتين جنازيتين للشمس في الجهة القبلية من الهرم الأكبر ، وقلت كشف عن احداهما فقط حتى الآن ، وثبت أنها من خشب الأرز وأنها وضعت في مكانها بعد وفاة خوفو ، في عهد خلفه « ددفرع » . وليست هاتان السفينتان هما أول ما نعرف عن السفن الجنازية حول القابر ، أذ توجد الأمكنة المحفورة في الصحر لسفينتين اخريين في شرق الهرم الأكبر ، كما توجد خمس سفن من هذا النوع حلول الهرم الأكبر ، وغود أمثال هذه السفن منذ الأسرة الأولى ، ولكن أمتاز الاكتشاف الجديد بأن سفينة خوفو أكبر حجما من أى سفينة عثر عليها ، وأفخم منها جميعا ، وهي كاملة بكل أدواتها ومعداتها . وقد أفاض المستر ادواردز في موضوع فكرة هذه السفن ، فلا داعى هنا الحديث عنها .

#### رابعا \_ في منطقة الفيوم:

وكأنها شاء القدر أن تكون فترة هذه السنوات العشر سلأى بالاكتشافات الخساصة بالأهرام ، فكان هناك كشف خسامس جديد في عام ١٩٥٦ ، ولم يكن هذه المرة في منطقة أهرام الدولة القديمسة في سقارة ، أو في الجيزة أو في دهشور ، بل كان في منطقة أخرى هي الفيوم وعلى مقربة من هرم الملك امنهات الثالث من ملوك الأسرة الثانية عشرة .

أرادت مصلحة الآثار أن تستوثق مما هـو تحت بعض السكتل الحجرية الكبيرة داخل سور من الطوب الني محيط بتلك الكتل ، كشفت عنه أعمال استصلاح الحقول في تلك المنطقة منذ أكثر من خمس عشرة سنة ، فقررت رفع الأحجار ، وعثرت هناك على حجرة دفن لاحدى الملكات تولت المسلك في آخر أيسام هـذه الأسرة ، وهي الملكة « نفروبتاح » .

وبالرغم من أن جثة هذه الملكة قد دننت دون عناية ، ودون أن يكون معها شيء من الحلى التي اعتدنا العثور عليها مع ملوك وأميرات هذه الأسرة ، الا أنه عثر على أوان نضية كبيرة الحجم خارج التابوت تعتبر من أهم ما عثر عليه في هذه الأسرة ، وبذلك يمكننا أن نضيف هذا الكثيف الجديد الى جدول الأهرام في مصر ، ولو أنه لم يبق منه غير حجرة الدنن نقط ، وزال مبناه العلوى الذي كان من الطوب الني تكسوه كتل من الحجر الجيرى .

تلك هى أهم الأبحاث الأثرية الجديدة عن الأهرام ، أضفتها لكى تكون فى متناول يد القارىء فكرة عنها ، وذلك ليضعها فى ذهنه عند قراءة هذا الكتاب ، وانى أكرر ما سبق أن قلته ، وهو أن هذه المعلومات الجديدة لم تضيع من قيمة الكتاب الأصلى أو غائدته ، والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق .

احمد فخــری

#### اهـرام مصر

تالیف ۱. ا. س. ادواردز I. E. S. Edwards

كيف ولماذا شاد ملوك مصر اهرامهم ؟ هذان سيؤالان من بين الأسئلة التى وضع هذا الكتاب للاجابة عليها ، مع تقديم ايضاحات جديدة عن أسباب بناء الهرم ، وقد أماطت الحفائر التى أجريت داخل وحول الأهرام في القرن الماضي ، اللثام عن الاحتياطات العظيمة المدهشة التى لجأ اليها الملوك القدماء ليحصلوا على ما كانوا يعتقدون أنهم في حاجة اليه في الحياة الأخرى ، أو ليدرأوا بها ب ولكن دون طائل ب تسلل لصوص المقابر ، وسنجد هنا قصة كفاحهم لتحقيق هذين الغرضين ، وذلك بادخال التعديلات والتطورات المستمرة على الأهرام ،

سنقص هنا تلك القصة ، وسيساعد على توضيحها السكثير من الرسوم والصور الفوتوغرافية التى تبين التغيرات الأساسية .

#### تمهيسك

نجد في المنصول القادمة وصفا للمعالم الاساسية لعدد من الأهرام، بنيت كلها تقريبا في مترة طولها نحو الف عام . وقد عنينا عناية خاصة ببحث تلك الأهرامات التي توضح لنا جيدا ما مر على هذا النوع من القبور من التطور ثم التدهور ، مكتبنا عنه بشيء من التفصيل ، ومررنا على الأهرام الباقية مرا سريعاً ، وفي المصل الأخير يرى القارىء بعض البيانات عن الطرق التي استخدمها المصريون في البناء ، والدوافع التي جعلت الملوك القدماء يفضلون الشكل الهسرمي لمقابرهم .

ومع أنى زرت سسواء تبل أو أثناء الحرب العالمية الثانية سمعظم الأهرام المذكورة في هذا الكتاب ، واعتمدت على المذكرات التى كتبتها أثناء الزيارات ، الا أن الضرورة قد الزمتنى بأن أنقل كثيراً بن المعلومات والبيانات الاساسية عن تلك الاهرام من مؤلفات العلماء الأثريين الذين قلموا بأخذ مقاييس تلك الآثار أو قلموا بالسكشف عنها في القرن الماضى ، وسيرى القارىء بنفسه مبلغ ما أدين به لهؤلاء الأثريين والمناشرين الذين طبعوا مؤلفاتهم ، وقد استندت في معظم التفسيرات الواردة في هدذا الكتاب على ما ورد في كتب المؤلفين السابقين ، الا أننى اجتهدت في بعض الحالات في تقديم تفسيرات خاصة وصلت اليها بنفسى .

وانى اقدم شكرى للأصدقاء الذين ساعدونى بمختلف الوسائسل اثناء تأليف هذا الكتاب ، وأخص بالذكر « جون كريكشانك روز » ( John Cruikshank Rose) الذى قام بعمل الرسوم ، ورسومه جزء لا غنى عنه فى صلب الكتاب ، اذ أضاف مستر روز الى بعض الرسوم المنقولة من المؤلفسات تفصيلات جديدة لتلائم أغسراض هذا الكتاب ، او أضافات ضرورية لما ظهر من اكتشافات لاحقة ، وتسد أعد كشفا بأسماء مؤلفى الكتب والمقالات التى أخسنت منها الرسوم

في أول هـذا الكتاب ، وقد سنحت لي فرصـة دراسة تلـك الأبحاث حينما كنت في الشرق الأوسط ، واني مدين لمستر « بير نهارد جــردسلف » (Bernhard Grdseloff) أبين مكتبــة المعهـد المصرولوجي الخاص بالمرحوم الدكتور لودويج بورخارد Dr. Ludwig) (Dr. I. Ben-Dor) في القاهرة ، وللدكتور ا. بن ـ دور (Borchardt) أمين مكتبة متحف فلسطين بالتسمس ، وللدكت ور نلسى جليات (Mr. Nelson Gluick) مدير المدرسة الأمريكية للأبحاث الشرقية في القدس ، وللمستر سيتون لويد (Mr. Seton Lloyd) المستشار الغنى لمسلحة الآثار في غداد اوللمستر جارى برنتن (Mr. Guy Bronton) من المتحف المرى الذي مكنني من الحصول على صور فوتوغرافية لبعض القطع الأثرية المعروضة في ذلك المتحف والمنشورة مع غيرها بن المور في هذا الكتاب مكما أشكر المستر دوس دنهام Mr. Dows) (Dunham من متحف الفنون الجميلة ببوسطن الذي ساعدني أيضا في الحصول على صورة لمجموعة التماثيل المنشورة في اللوحة رقم ١٢ . وقد أبدت ادارة متحف المتروبوليتان كرما عظيما بالسماح لى بوضع شكل ٢٦ قبل نشر التقرير النهائي لحفائرها ، وقد سهل زياراتي الي مناطق الأصرام المختلفة اتين دريتيون (Dr. Etienne (Drioton مدير عام مصلحة الآثار المصرية (سابقا) وكذا موظفو هذه المصلحة في الاقاليم ، وانبي أقرر أيضا أنني لم أصل الى تكوين الراي النهائي لبعض المسائل التي نومشت في هذا السكتاب الاسعد الاستفادة القيمة من مناقشاتي مع بعض الزملاء مثل البكباشي ومريب المنظري (Lt., Col., W. B. Emery) الذي طساليا ذكرت حفائره في نص هذا الكتاب 4 ومع الاستاذي، شيرني (Professor J. Cerny) من بخامعة لنبدن ومع المستر بين نهسسارد جردساف Mr. Bernherd (Mr. H. W. Fairman) ومع المستر ه، و، فيرمان Grdseloff) مدير حفائر جمعية الاكتشافات المصرية في السنتين اللتين سبقتا . الحرب اومع البكباشي ردده ونس (Lieut. Colonel R.D.H. (Jones) من المهدوبيين الملكيين، والخص بالذكر الأستاذ أرم . يبالكمان (Professor A. M. Blackman) من جامعة ليفريول والأستاد سن در دائه و جلانفيل بالمادة (Professor S.R.K. Glanville) كمبردج لتفضلهما بقراءة المنصل الكامل لهذا الكتاب قبل الطبع ، وكان -الاقتراحاتهما الفشل في الدخال بعض التحسيفات على هسذا الكتباب من وكذلك الدكتور عسدني سميث . (Dr. Sidney Smith) أبين تسم الآثان المصرية والأنسورية في المتخف البريطاني الذي قسرا الفصيل الأخير وأبدى كثيرا من التعقيبات . وأخيرا أذكر ما أدين به سن الشكر الخالص لزوجتى التى لم تقم بكتابة كل الأصول على المساكينة محسب ، بل ساعدت أيضا في تحسين نصوص كثير من العسارات والفقرات الواردة في نصوص الكتاب ،

1. E. S. Edwards ا. ا. س. ادواردز

لندن سنة٢١٩١

#### اللسوحات

#### الوحسة

- ١ ــ اهرام الجيزة مصورة من الجو ( باذن من وزارة الطيران )
  - ٢ ــ الهرم المدرج بسقارة . الجانبان الجنوبي والغربي .
- ٣ أ ــ نقوش بارزة على الحجر للفرعون زوسر وهو يؤدى بعض الطقوس الدينية .
- سقارة (من مؤلف س. م فيرث ، ج ا كوبيل س « الهرم المدرج » المجلد الثاني لوحة ١٦ )
- (From C. M. Firth & J. E. Quibell, « The Step Pyramid » Vol. II, Plate 16).
  - ٣٣ تمثال للفرعون زوسر من الحجر الجيرى بالمتحف المصرى
- الهرم المدرج ، مدخل صالة الأعمدة بسسقارة ( من مسؤلف ج، ب، لاوير « الهرم المدرج » الجزء الثانى لوحة ٥ ) .
- (From J. P. Lauer, « La Pyramide à Degrés », Vol. II, Pl. XIV).
- صدالتغطية بالقيشاني كما كانت في المصطبة الجنوبيسة بستارة (من مؤلف س. م فيرث ، ج.ا. كوبيل سد « الهرم المدرج » لوحة الغلاف ) .
- (From C. M. Firth & J. E. Quibell Op. Cit., Vol. I, Frontispeice)
  - ٣ أ \_ هرم ميدوم
  - ٣ب \_ أبو الهول بالجيزة .
  - ٧ ــ تمثال للفرعون خوفو من العاج بالمتحف المصرى

- ٨ يَمِثُال خِفِرع من جِجِر الديوريت بالمتحف المصرى
- . ٩ ـــ لوهة تمثل ثالوثا لأحد أقاليم مصر نرى فيها منكساورع . وحاتحور والهة أقليم أبن آوى بالمتحف للصرى .
- ١٠ مجموعة تماثيل منكاورع وجانحور والملكة خع مررنبتي في متحف المهنون الجميلة بيوسطن .
- ۱۱ أ ــ الطريق الجنازى لهرم اوناس بستارة ( من مقال الأستاذ سليم حسن « حفائر سقارة ۳۷ ــ ۱۹۳۸ » في مجلة أخبار مصلحة إلاثار مجلد ۳۸ لوحة ٥٤ ) .
- (From Selim Bey Hassan, «Excavations in Sakkara, 1937-1938 », in «Annales du Service des Antiquités » Vol. XXXVIII, Plate XCIV).
- 11ب ــ منظر مجاعة من رسوم طريق هرم أوناس الجنازى بسقارة (من مقال الدكتور اتيين دريتون « رسم المجاعة عسلى نقسوش مصرية في الأسرة الخامسة » شكل ٣ ص ١١٥ من مجلة المعهد المصرى مجلد ٢٥ ( ٢٢ -- ١٩٤٣ )
- (From E. Drioton, «Une Representation de la Famine sur un Bas-relief Egyptian de la Ve Dynastie » fig 3, p. 115. of «Le Bulletin de l'Institut d'Egypte ». Vol. XXV (1942-1943).
- ۱۲ ــ المعبد الجنسازى المهدم من عهد نب حبت رع « منتوحتب بالدير » البحرى (تصوير ا. ج. آركل )

(Photograph by A. J. Arkell, Esq. B. B. E., M.C., E.S.A.)

- ۱۲ أستمثال صغير من المرمر للفرعون بيبى الثانى وهسو طفسل .
   بالمتحف المصرى .
  - ١١٣ ـ امنهمات الثالث في شبايه ، بالمتحف المصرى
- ا ا ــ اهرام مروى ( تصوير ف. أديسن ) ا ا ــ اهرام مروى ( Photograph by F. Addison, Esq.)

#### لوحسة

- ۱۱ ب ـ ادوات نحاسیة من الأسرة الأولى . بالمتحف المصرى ( من مقال و . ب . امرى في مجلة اخبار مصلحة الآثار المجلد ٣٩
   ( ١٩٣٩ ) لوحة ٥٤ أ )
- (From W. B. Emery, « A Preliminary Report of the First Dynasty Copper Treasure from North Sakkara» in « Annales du Service des Antiquités » Vol. XXXIX 1939, Plate LXV, A.)
- 11 جـ تقوب في الجرانيت من أعمال عمال المحاجر القدماء في أسوان اهلام من الحجر الجيرى ، بالمتحف المصرى

#### رسومات الكتاب

#### شسكل

- ١ ـ خريطة تقريبية لمر
- ٢ ــ مصطبة الملك « عحا » بسقارة ( من مؤلف و . ب امسرى « « مقبرة حور ــ عحا » لوحة ١ ) « (After W. B. Emery, « The Tomb of Hor-Aha », Plate I).
- ٣ ــ السور الخارجي حول الهرم المدرج ( من مؤلف ج٠ ب٠ لاوير « الهرم المدرج » ) الجزء الثاني لوحة } ) (After J. P. Lauer, «La Pyramide à Degrés» Vol. II. Plate IV).
- الهرم المدرج ، قطاع في اتجاه الناحية الجنوبية ( مقتبس بن مؤلف ج. ب. لاوير « الهرم المدرج » الجزء الثالث لوحة ٢ ) (Adapted from J. P. Lauer, Op. Cit., Vol. III. Plate II)
- الهرم الدرج ، الأبنية الواقعة تحت سطح الأرض مع قطاع المقى ( من مؤلف ج ، ب ، لاوير « الهرم المدرج » الجزء الثالث لمحة ١ )
- '(Adapted from J. P. Lauer, Op. cit., Vol. III. Plate I)
- ٢ ــ عامود بردى متصل ، مقتبس من ( ج٠ ب٠ لاويــر « الهــرم المدرج » الجزء الثانى لوحة ٨٣ )
  (Adapted from J. P. Lauer Op. cit., Vol. II, Plate LXXXIII)
- ٧ ــ تاج عامود مركب من أوراق شحر متدلية ( من مؤلف ج. ب. لاوير « الهرم المدرج » الجزء الثاني لوحة ٦٠ الشكل } ) (After J.P. Lauer, Op. cit., Vol. II, Plate LX, 4)
- ۸ ـــ عامود متصل دو قنـــوات ( من مؤلف ج ب الأوين « الهسرم المدرج » الجزء الثانى لوحة ، ۷ ) (Adapted from J. P. Lauer, Op. cit., Vol. II, Plate LXX).

#### شكل

- ٦ ـ عامود متصل مضلع ( من مؤلف ج، ب، لاوبرا « الهرم المدرج » المجزء الثاتي لوحة ٦٥ ) (Adapted from J. P. Lauer, Op. cit., Vol. II, Plate XLV).
- ١٠ ــ الهرم المنحنى ، تطاع في انجاه الناحية الشمالية ( من مؤلف الكولونيل ه. فيس « أبحاث على أهرام الجيزة » الجيزء الثالث ، الرسم المواجه لصفحة ٦٦ .
- (From Col H. Vyse, « Operations carried on at the Pyramids of Gizeh », Vol. III, Plen facing Page 66).
- الكولونيل هم فيس « أبحاث على أهرام الجيزة » الجزء الثالث. الكولونيل هم فيس « أبحاث على أهرام الجيزة » الجزء الثالث. الرسم المواجه لصفحة ٢٦ )

  (From Col H. Vyse ioc. cit.).
- ۱۲ هرم ميدوم ، قطاع في اتجاه الناحية الغربيسة ( من مؤلسف لل. بورخارت « تشييد الأهرام » اللوحتان ٣ و } ) (Adapted from L. Borchardt, «Die Entstehung der Pyra-

mide » Plates 3 & 4).

- ۱۳ ـ المعبد الجنازى لهرم ميدوم ( من مؤلف و ، م غلنسدرز بترى « مده م » له حسة ٤ )
- (From W. M. Flinders Petrie, « Medum » Plate IV).
- الهرم الأكبر ، قطاع في اتجاه الناحية الغربية ( من مؤلف الكولونيل ه. غيس « أبحاث على أهرام الجيزة » الجزء الأول. الرسم المواجه لصفحة ٣ )
- (Adapted from Col. H. Vyse, Op. cit., Vol. I, Plan facing Page 3).
- ۱۵۰ معبد الوادى والمعبد الجنازى الهرم خفرع ( عن مؤلف ى ، هولشر « مدفن الملك خفرع » لوحة ۳ )
- (After U. Hoischer, « Das Grabdenkmal des Königs Chephren », Plate III).

- 17 ـ هرم خفرع ، قطاع في اتجاه الناحية الغربية مع رسم قطاع النقى ( من مؤلف ى، هولشر « مدنن الملك خفرع » لوحات ٢ ، ٧ )
- (From U. Holscher, Op. cit., Plates II & VII).
- ۱۷ ــ هرم منكاورع ، قطاع في اتجاه الناحية الغربية مع رسم قطاع النقى ( مقتبس من مؤلف الكولونيل ه. غيس « أبحاث على اهرام الجيزة » الجزء الثاني ، الرسمان المواجهان لصفحتي ( ۲۷ ، ۸۸ )
- (Adapted from Col. H. Vyse, Op. cit., Vol II, plans facing p. 72 & 80).
- ۱۸ ـ اهرام أبو صير ، رسم تصورى لما كانت عليه عند تشييدهـ ا ( مقتبس من مؤلف ب، بورخارت « مدمن الملك ني، اوسر رع» لوحة 1)
- (Adapted from I. Borchardt, « Das Grabdenkmal des Konigs Ne-User-Re », Plate I).
- ا بورخارت بورخارت ، معبد الشهس للملك نى، وسر، رع ( من مؤلف ب، بورخارت » المعبد رع للملك نى، أوسر، رع » الجزء الأول اللوحــة ( ) المعبد رع للملك نى، أوسر، رع » الجزء الأول اللوحــة ( ) From L. Borchardt, « Das Re-Heiligtum des Konigs Ne-Woser-Re », Vol. I, Plate 1).
- . ٢\_ عامود من الطراز النخيلي ( من مؤلف ب، بورخارت « مدنن الملك ساحورع » الجزء الأول لوحة ٩ )
  (From L. Borchardf. « Das Grabdenkmal des Konics)
- '(From L. Borchardt, « Das Grabdenkmal des Konigs Sahue-Re », Vol. I, Plate 9).
- رم المُجَمَّوعة الهربيّة لساحورع ( مقتبس من مؤلف ب، بورخارت ٤٠ الْجَزْء الأول لوحة ١٦ ) (Adapted from L. Borchardt, Op. cit., Plate 16).
- ٢٢ \_ عامود من طسراز حزمتة البردئ ( من مؤلف ل. مورخسارت مدفن الملك ساحورع » الجزء الأول لوحة ١١ )
  (From L. Borchardt, Op. cit., Plate II)

- ۲۳ ــ الحجرات والمرات في هرم أونساس ( من مؤلف ك. زينه « نصوص الأهرام » الجزء الثالث ص ۱۱٦ » (From K. Sethe, « Pyramiden-texte », Vol. III, p. 116).
- المجموعة الهرمية لبيبى الثانى ( من مؤلف ج، جكييه « الآثار الجنازية لبيبى الثانى » الجزء الثالث لوحة ( ) (From G. Jequier, « Le Monument Funeraire de Pepi II », Vol. III, Plete 1).
- مع ما المعبد الجنازى له « نب. حيت. رع منتوحتب » كما كان عند تشييده ( من مؤلف أ، ناميل « معبد الأسرة الحادية عشرة بالدير البحرى » الجزء الثاني لوحة ٢٣ )
- (After E. Naville, «The Xith Dynasty Temple of Deir El-Bahri », Vol. II, Plate XXIII».
- 7٦ المجموعة الهرمية لسنوسرت الأول ( جمعت باذن خاص مسن متحف المتروبوليتان للفنون من التقارير التمهيدية لحفائر اللثمت المنشورة في نشرة متحف المتروبوليتان للفنون الجزء الثاني يوليه ١٩٢٠ صفحة ٤ والجزء الثاني مارس ١٩٢٦ صفحة ٣٧ الجزء الثاني نوغمبر ١٩٣٦ صفحة ٣٣ ومن معلومات خاصة من للندسلي نم، هول من متحف المتروبوليتان للفنون )
- (Assembled by permission of the Metropolitan Museum of Art from «Preliminary Reports of the Excavations at Lisht» published in the «Bulletin of the Metropolitan Museum of Art» Pert II. July 1920, p. 4, Part. II, March 1926 p. 37, Part II, November 1934, p. 23, and from a private communication from Lindsley F. Hall of the Metropolitan Museum of Art.)
- ۳۷۰ هرم امنمحات الثالث بهوارة ( من مؤلف و ۰ م ، ملندرز بترى « کاهون وغراب وهوارة » لوحة ۲ )
- (From W. M. Flinders Petrie « Kahun, Gurab and Hawara » Plate II).

- ۲۸ ــ حجرة الدنن لأمنمحات الثالث بهـوارة ( مــن مؤلف و ، م ، مناندرزبترى «كاهون ، غراب وهوارة » لوحة } ) (From W. M. Flinders Petrie, Op. cit., Plate IV).
- ٢٩ ــ مقابر الاشخاص بدير المدينة ( من مؤلف ب. برويير « تقرير عن حفائر دير المدينة » ١٩٣٠ لوحة ٣٢ )
- (After B. Bruyere, « Rapport sur les Fouilles de Deir-El-Medineh » 1930, Plate XXXII).
  - ٣٠ \_ النيل من أسوان الى الخرطوم
- ٣١ ــ هــرم طهرقا ( من مؤلف ج٠ ١٠ ريزنر « (لــوك أثيوبيــا .ــ المعروفون منهم والمجهولون » في نشرة متحف بوسطن للفنون الجميلة مجلد ١٦ ص ٧٠ )
- (After G. A. Reisner, « Known and Unknown Kings of Ethiopia » in Bulletin of Boston Museum of Fine Arts Vol. XVI, p. 70).
  - ٣٢ \_\_ طريقة لمعرفة الشمال الحقيقي
- ۳۳ ــ نقل تمثال كبير (عن ب، ا، نيوبرى « البرشا » الجزء الأول لوحة ١٥ )
- (After P. E. Newberry « El-Bersheh », Part I. Plete XV)
- ٣٤ ــ هرم ساحورع ، قطاع في اتجاه الناحية الشرقية ( عن ب، يورخارت « مدنن الملك ساحورع » المجلد الأول لوحة ٧ ) (After L. Borhardt, Op. cit. Vol. I, Plate 7).

#### مقسامة

ان السؤال الأول الذي يخطر على ذهن كل من يتطلع الى أثر قديم هو التساؤل عن تاريخه ، وغالبا ما تكون الإجابسة على هسدا التساؤل صعبة ، بل وفي بعض الأحيان مستحيلة بالنسبة للأثار المصرية ، اذا اردنا تحديد التاريخ بالسنين قبسل بدء العصر المسيحى ، لأن معلوماتنا عن التَّقَويم المصرى - وبالأخص في العصور المبكرة - ام تكتمل. بعد ، منحن نعرف تماما تتابع الحوادث وغالبا ما نعرف أيضا ارتباطها ببعضها ، ولكن - خلا حالات نادرة - قد لا يكون التاريخ المضبوط ممكنًا ، اللهم الا اذا عثر الباحثون على أشباء أخرى محددة التاريخ اكثر مما عثرنا عليه حتى الآن ، للتسهيل من ناحية ولأن قرنا من الزمان قد مضى في دراسة الآثار وأثبت صحة طريقة ترتيب ملوك مصر في واحدة وثلاثين أسرة وهو ما عرفناه من مسؤلف مانينسون « تاريخ مصر » (Manetho's « History of Egypt ») والدي أجمع المؤرخيون المحدثون على الاعتماد عليه في تحديد التاريخ . ولما كانت نهاية كل اسرة لم تستلزم حدوث تغييرات سياسية أو فنية هامة ، غقد وجد المؤرخون أنه من الأوفق أن تجمع الأسرات في عصور تتناسب مع أهم ما طرا من تغييرات . وهناك تسعة عصور اساسية هسده هي اسماؤهسا وتواريخها على وجه التقريب:

#### الاسرتان الاولى والثانية

العصر العتيق ١٨٨٨ -- ٢٨١٥ ق.م

من الأسرة الثالثة الى الأسرة السادسة:

الدولة القديمة ١٨١٥ - ٢٢٩٤ ق.م

من الأسرة السابعة الى الأسرة العاشرة:

عصر الفترة الأولى ٢٢٩٤ - ٢١٣٢ ق.م

من الأسرة الملية عشرة الى الأسرة الثانية عشرة:

الذولة الوسطى ٢١٣٢ - ١٧٧٧ ق.م من النسرة السابقة عشرة:

عصر الفترة الثانية ١٧٧٧ -- ١٥٧٣ ق.م

من الأسرة الثامنة عشرة الى الأسرة العشرين:

الدولة الحديثة ١٥٧٣ -- ١٠٩٠ ق.م

من الأسرة الواحدة والعشرين الى الأسرة الخامسة والعشرين:

الدولة الحديثة المتأخرة .١٠٩ - ١٩٣ ق.م

الأسرة السائسة والعشرون:

العصر الصلوى ٦٦٣ - ٥٢٥ ق.م

مِنَ الأسرة السابعة والعشرين الى الأسرة الواهدة والثلاثين :

العصر المتأخر ٥٢٥ - ٣٣٢ ق٠م

ويستغرق عصر بناة الأهرام المدة الثانية من هذه المجموعة والتى تبدأ بالأسرة الثالثة وتنتهى بالأسرة السائسة وكان الملوك وبعض الملكات خلال هذه الفترة ب ما عدا بعض حالات قليلة بينفنون في مقابر يعلوها بناء هرمى الشكل . وقد شيدت الأهرام أيضا لبعض الملوك والملكات في اسر تالية ، ولكنها كانت تحاول تقليد القديم ولا يعوزها الكثير من الفخامة المعمارية التي كانت للأهرام السابقة محسب ، بل يعوزها أيضا بعض المعاني الدينية ، ومجموع عدد الأهرام المعروفة لنا في مصر ثمانون هرما تقريبا ، ولو أن معظمها في الحقيقة تد تحول الى أكوام من الرمال والرديم الا أنها مع ذلك ما زال من المكن لعلماء الآثار أن يعرفوا المكنتها وهم متاكدون أنها كانت يوما من الأيام المؤلما قائمة .

والأهرام التى تنتمى الى عصر بناة الأهرام مشيدة على الضعية الغربيسة النيسل على متربة من مدينة منف القديمة (Memphis)! بين ميدوم جنوبا وأبو رواش شمالا . واذا اخذنا بما جاء فى الأخبار المتواترة فان منف بنيت على أرض استصلحها الفرعون مينا (Menes) أول حاكم فى الأسرة الأولى ، بعد عمل جسر النيل فجعله يشق طريقة الى الشرق من مجراه الأصلى ، ومهما يكن مبلغ هذه الأخبار المتواثرة من الصحة فى تفاصيلها فلا ربيب فى أن مينا هو على الأرجح مؤسس؛

مدينة منف ، لأن كثيرا من البقايا الأثرية الموجودة حولها مباشرة يرجع تاريخه الى ايام الاسرة الاولى ، ولم يعثر على شيء يمكن أن ينسب الى عصر سابق عليها ، وأن اكتشاف عدد كبير من المحسلات الأثريسة من عصر ما قبل الأسرات بالقرب من تلال المقطم على الضفة المقابلة من النهر يؤكد الحقيقة الأولى وهي عدم وجود أمثال هذه المحسلات في مدينة منف نفسها .

وحتى الآن لا يمكننا الجزم بما اذا كان مينا قد أنشأ منف لتكون عاصمة مصر او أنها بنيت في الأصل لتكون مجرد مدينة محصفة ثم أصبحت مقر الحكومة في عصر الحق، ربما كان في بسدة الأسرة الثالثة . ان الظروف التي أحاطت بتولى « مينا » عرش البلاد ترجيح بدون شك اختياره هذا المكان ليكون عاصمة ملكــه ، فقبل أيامه كانت مصر مكونة من مملكتين منفصاتين ، الأولى تمتد من أسوان في الجنوب الى منطقة منف ، والأخرى تشمل باقى القطر من جهة االشمال ، أى تشمل الدلتا بأكملها . وكانت عاصمة الملكة الجنوبية ( مصر العليا) تقع عند مدينة نخن (Nekhen) (هيراكونيوليس Hierakonpolis) أما عاصمة الملكة الشمالية (مصر السفلي) فكانت عند مدينة بي (BA) ( بوتو Buto ) . وتغلب مينا ـ الذي كان ملكا للمملكة الجنوبية غقط \_ على الملكة الشمالية ، وأدمج الملكتين في مملكة واحدة ، وثبت ملكه على البلاد كلها . ولهذا كانت منف هي أنسب مكان ليشيد فيه مدينة محصنة . لأنها تقع تقريبا على الحد الفاصل بين الملكتين السابقتين، وتصلح لصد أية محاولة يقوم بها أهل الشمال المفلوبون على أمرهم اذا ما أحسوا يوما من الأيام بتسرب الضعف الى الجنوب ، كما كانت في الوقت ذاته أنسب الأمكنة لادارة شئون الملكة الجديدة المتحدة .

وباتحاد الملكتين امكن لمينا ان يقوم بعمل حسربي ربما حساوله غيره من تبل غلم يكتب له الا نجاح مؤقت ، وعسلى كسل حسال تمكن مينا من القيام بالعمل الحربي اللازم لاتحاد الملكتين ، وامكنه اينسان يتثبت من استمرار ما وصل اليه من نتيجة ذلك باتباعه سياسسة رشيدة ، قامت عليها عظمة مصر في الاسر التالية ، ومع ذلك لم ينس اهل مصر الحقيقة التاريخية بأن بلدهم كانت تتكون يوما من مملكتين منضاتين ، لان الفراعنة سالى آخر أيامهم س ظلوا يستخدمون من منظماتين ، لان الفراعنة سالى قبلي والبحري » .

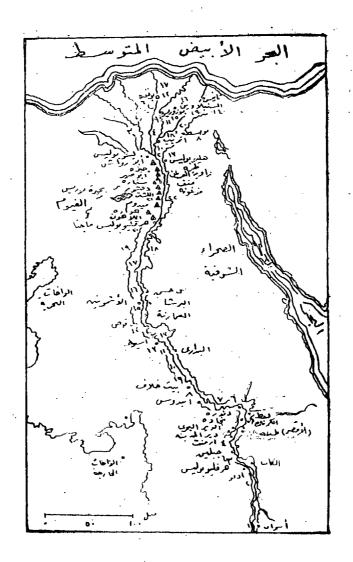

النكل (١) خريطة تقريبية لمس

ولا يكاد يوجد لدينا معلومات مغصلة عن طريق الادارة السياسية التى سار عليها مينا وخلفاؤه الأولون ، ولكنه يلوح انهم اتبعوا نظام تركيز السلطة الى حد كبير .

لقد كشفت الحفائر الحديثة التي قدم بها و . ب . المدى (Memphis) عن عدد (W. B. Emery) بسقارة في جبانة منف (W. B. Emery) عن عدد كبير من مقابر رجال البلاط والموظفين في الأسرتين الأولى والثانية ، وما زال كثير منها تحت الرمال ينتظر الكشف عنه ، ويتضمح من عدد هذه المقابر ومن ألقاب أصحابها ، أن الملك كان محاطا بعدد كبير من المستشارين والموظفين الذين يتومون بالتنفيذ ، ولكن عدم معرفتنا لأى شيء عن تفاصيل حياتهم يجعل محاولتنا لفهم تاريخهم الشخصي أمرا متعذرا .

وقبل حكم مينا كانت مصر مقسمة الى مناطق نسميها عادة أتماليم (Nomes) — وهى كلمة مشتقة من أصل يونانى — وعددها يختلف من وقت الى آخر نظرا لاغارة القوى منها على الضعيف وضمه اليه او لأنه كثيرا ما يحدث أن يصيب الوهن والانحلال بعض الاقاليم الكبيرة متنفك وحينها تم النصر لمينا كان عددها على ما يظهر اننين واربعين اقليما : اثنان وعشرون منها في مصر العليا ، وعشرون في مصر السفلى. وسمح مينا أن تظل هذه الأقاليم كما كانت وحدات متفصلة ولكنه عين لكل واحد منها حاكما مسئولا عن الاشراف على أمسوره الاجتماعيسة والدينية وفي البداية كان هؤلاء الحكام — أو رؤساء الاقاليم كما كانوا يسمون عادة — يباشرون اعمالهم لمدة معينة فقط ، ثم تدرجت هده المناصب فأصبحت حقا وراثيا لبعض العائلات ، وهكذا أخذت تتكون طبقة حكام الأقاليم التي أخذت تهدد سلطة الملك حتى وصل بها الامر في نهاية الأسرة السادسة فقامت بدور هام في تقبيد بيض اركسان الملكية نفسها ، ولسنا نعرف عن النظم السياسية لتلك الأقاليم أو عن الصلات نفسها ، ولسنا نعرف عن النظم السياسية لتلك الأقاليم أو عن الصلات نفسها ، ولسنا نعرف عن النظم السياسية لتلك الأقاليم أو عن الصلات نفسها ، ولسنا نعرف عن النظم السياسية لتلك الأقاليم أو عن الصلات نفسها ، ولسنا نعرف عن النظم السياسية لتلك الأقاليم أو عن الصلات نفسها ، ولسنا نعرف عن النظم السياسية لتلك الأقاليم أو عن الصلات نفسها ، ولسنا نعرف عن النظم السياسية لتلك الأقاليم أو عن الصلات التي كانت تربطها بالعاصمة الا القليل .

وما من شك فى أن كل اقليم كان مكلفا بتوصيل الدخل للخزينة الملكية ولكن على ما يظهر حكانت الاقاليم متمتعة بالكثير من استقلالها الدينى ، وكان لكل اقليم الهه أو آلهته المحلية الخاصة ترسم عادة فى صورة حيوان أو انسان له رأس حيوان ، مثل وبواوت (Wepwawet) الاله الذئب الذى كان يعبد فى اقليم أسيوط ، وباستت (Bastet) الالهة القطة معبودة بوباستت (Bubastis) وحرسانس (Hersaphes)

الاله دو رأس الكبش الذى كان يعبد فى اهناسية (Herakleopolis) وكان بعض الآلهسة المحلية تبثل على صسورة الانسسان ، مثل بتساح (Coptos) في منف (Min) في منف (Optos) والاله مين (Min) في قفط (Optos) وأوزيريس (Osiris) وهم ثلاثة من اهم الآلهة المعروفين

وربما عبد في اقليم واحد آلهة كثيرة مختلفة تتباين اهميتها النسبية تبعا لعدد المؤمنين بها أو تبعا لثروة معابدها . غنى اقليم منف مثلا نجد الى جوار الهه الرئيسي بتاح الالهة سخمت (Sekhmet) ذات رأس اللبؤة ، والاله نفرتوم (Nefertum) ويرسم على صورة انسان وفوق رأسه زهرة اللوتس ، وسكر (Sokar) وهو اله ذو رأس على هيئة رأس الصقر وكان يسكن الصحراء غرب منف . وكان لكسل من هذه الآلهة هيكله الخاص ، ولكن على مرور الزمن اعتبروا الآلهة بتاح وسخمت ونفرتوم عائلة واحدة وعبدت في معبد واحد . ونجد أمثال هذا الثالوث في بلاد أخرى ، مثل ثالوث أوزيريس وايزيس وحورس وهم الذين يكونون اشهر ثالوث في الديانة المصرية .

ونحن لا نستطيع أن نقول أن الملوك الأوائل عندما سمحوا المقاليم بأن تتمتع باستقلالها الديني كانوا يحاولون تصريف الأمور وفقا لما تمليه عليهم الضرورة السياسية ، ففي عهد سادت فيه فلسفة تعدد الآلهة لم تكن هناك ضرورة أو رغبة لتغيير النظام الديني السائد أذ ذاك ، وأو استثنينا بعض الآلهة القليلة العدد المتصلة بعنساصر الكون ، والتي يبدو أنه كان معترفا بها الى حد كبير منذ عهد بعيد ، فأن العدد الأكبر من الآلهة كان ينحصر نفوذه في حدود جغرافية معينة . ولا جدوى من التكهن بالاثر الذي كان يحدث على تطور الديانة المصرية أو لم يتبع الملوك سياسة التسامح ، الا أنه من الأهمية بمكان أن نضع في أذهاننا أن العناصر المختلفة التي حددت طبيعة هذا الدين — كما هو معروف لنا — كانت محلية في أساسها ، وهذا هو سبب ذلك التشعب، معروف لنا — كانت محلية في أساسها ، وهذا هو سبب ذلك التشعب، بل والتناقض ، في بعض العقائد التي كسان يعتنقها المعربون في أيام الأسرات .

وبدا نضح واكتمال دين رسمى لمر في عصر بناة الأهرام ، نقد استمدوا ذلك من طقوس معبد له كهنوت قوى ، يقع بالقرب مسن شمال منف عند المدينة التي أطلق عليها اليونسانيون نيما بعسد اسم

هليوبوليس (Heliopolis) التي كان يسميها قدماء المصريون اون (On) وذكرت بهدذا الاسم في كتاب سفر التكوين حيث وصدف بوتيفار بأنه كاهن من كهنة أون .

وفي العصور الموغلة في القدم كان يرمز للمعبود الذي فيه برمسز على هيئة عمود ، ولكن ابتداء من عصر الأسرات أصبح ذلك المعبد هو مركزا لديانة الشمس ، وكان أعظم الأشياء تقديسا في هذا المعبد هو الد ربنين » (Benben) وهو حجر هرمي الشكل كانوا يعتقدون أن اله الشمس اظهر نفسه وهو واقف عليه على هيئة طير العنقساء (Phoenix)

وما ان جاءت العصور التاريخية حتى كان كهنــة هليوبوليس تــد وضعوا قصة خلق الكون وقالوا فيها ان رع ــ اتوم (Ra-Atum) اله الشمس قد خلق نفسه من نون Nun المحيط الأزلى ، وجاء من نسل رع ــ أتوم الأله شو Shu ) وهو اله الهواء ، والألهة تفنوت (Tefnut) ، وهى الهة الرطوبة ، اللذان انجبا بدورهما جب (Geb) الله الأرض ونوت (Nut) الهة السماء ، ومن جب ونوت اتى الى الوجود اوزيريس وايزيس وست ونفتيس .

واطلقوا على هذه الآلهة التسعة « تاسوع هليوبوليس العظيم ». وكان هناك أيضا تاسوع صغير يتكون من مجموعة من الآلهة الذين يقلون أهبية عن السابقين ، وكان يتزعمهم الاله حورس ، ومع ذلك غلم يكن رع - أتوم هو الصورة الوحيدة التي عبد ميها اله الشمس في هليوبوليس ، نهناك إشكال أخرى مثل حوراختى (Horakhti) \_ وترجمتها حورس الذي في الأفق \_ وخبري (Khepri) هيئة جعل ، وكانا يعبدإن هناك ، وقد حاول كهنة هليوبوليس أن يفرقوا بين هذه الأشكال ، نقالوا بأن خبرى هو الشمس المشرقة في الصباح ، ورع - أتوم الشمس الغاربة في المساء ، ولكن المصريين القدماء لم يراعوا بدقة هذه التفرقة ، ولم يجد المصريون في عهد بناة الأهرام صعوبة في اعتبار اله الشهس كائنا مركباً أي انه لم يكن كائنا واحدا لا يتجزأ بل كان الها مكونا من اكثر من عنصر واحد مستمد كل منها من أحد الهة الشمس المحلية التي كانت في الأصل منفصلة عن بعضها ثم اتحدت نيما بعد دون أن تتساوى في المرتبة مع رع اله هليوبوليس . ولم يكن عجيبا اذن أن تحوى عبادة الشبس متناقضات عدة كما ترى ذلك فى أقدم مجموعة للنصوص الدينية التى وصلت الينا ، وهى النصوص المحفورة على جدران حجرات وممرات الأهرام فى الأسرتين الخامسة والسادسة .

ولكى نوضح العقائد المختلفة التى ربما وجدت فى وقت واحد ، يكفى أن نذكر التفسيرات المختلفة التى فسروا بها تحسرك الشمس اليومى عبر الأرض ، فأكثر النظريات قبولا ، هى النظرية القائلة بأن رع كان يعبر السماء كل يوم مصحوبا بأتباعه راكباً أحد القوارب .

واعتقدوا أيضاً أن القهر والكواكب تعبر السهاء أيضاً في قوارب ، وذلك لأنه لم تكن هناك طريقة للمواصلات أنسب عند المصرى القديم من القارب ، لأنه هو وأجداده قد ركبوا متن النيل ليسافروا عليه من مكان الى آخر ، ولهذا فان سفر الكائنات القدسة في رحلتها السهاوية بنفس الطريقة ، كان أمرا منطقيا .

وهناك مدرسة فكرية أخرى كانت تقول بأن الشمس كانت تحمل في الجو على أجنحة مثل الطائر ، وكان هذا الاعتقاد متصلا بصفة خاصة بالله الشمس في صورة حورا ختى الذي كانوا يعتبرونه منذ أقدم العصور أنه كان على صورة الصقر .

ونظراً لأنه لا يمكن لأى كائن منظور أن يحمل نفسه في الفضاء مدة طويلة الا أذا كانت له أجنحة ، فلهذا كان معقبولا أن تخضيع الشمس لنفس القوانين الأساسية كالأشياء الأخرى ، ووقع اختيارهم على الصقر لأنه يفوق كل الطيور الأخرى المعروفة للمصريين في قدرته على التحليق في الجو على ارتفاع عال جدا .

وربما كان أطرف الآراء المختلفة التى وضعت لتفسير سير الشهس عبر السهاء ، ذلك الذى قال بأن إله الشهس كان على شكل الجعل ، وكان هذا التصور يتجاوب على الأخص معه فى اسهه خبرى ، كان المصرى القديم يعرف جيدا منظر الجعل ، وكثيرا ما كان يلاحظه وهو يدفع أمامه على الأرض كرة صغيرة من الروث حتى يعثر على شسق مناسب يضعها فيه ، واعتقد المصرى أن صفار الجعل تخلق نفسها بنفسها ، ثم تخرج من تلك الكرة ، وتخيل المصرى أنه يوجد شبه بين الشمس منبع الحياة كلها وتلك الكرة من الروث التي اعتقد أن صغار الجعل تخرج منها ، فليس من المستغرب أذن أن تكون القوة التى تدفيع بالشمس عبر السهاء ، وهي اله الشهس ، شبيهة بجعل هائل الحجسم بالشهس عبر السهاء ، وهي اله الشهس ، شبيهة بجعل هائل الحجسم

بيدغع الشهوس أمامه كما يدغع جعل الأرض كرة الروث ، فريسهوه على هذه المبورة ، ويهذه المناسبة يجيب أن بذكر أنه ليس بالأهر ذي البال أو الأهمية اذا كان علماء الحشرات يقررون أن كسرة السروث التي ينحرجها الجعل أمامه أنها تحوى ما يخترنه من طعام ، بينما الكرة التي تحوي بيض الجعل ليسب مستديرة بل كمثرية الشكل وتحفظها أنثى الحشرة في ثقب حتى يحين وقت نقسها .

وكان بسير الشهرس أثناء الليل سبباً في ظهور نظريات مختلفة .
فهناك التفسير الطبيعي أنها تهضي ساعات الظلام سائرة في مركب .
خلال العالم السفلي المسمى دات (Dac) قبل أن تظهر مرة ثانية فوق الأرض في كل يوم عيد الشروق ، ويفرض تفسير آخر فيه الكثير من الخيال أن السهاء ليسبت الاجسيم الإلهة نويت التي تظلل الأرض على هيئة قنطرة هائلة رأسيها في مستوى الأفق الغربي وعجزها في مستوى الأفق الشرقي ويمتد ذراعاها ورجلاها تجت الأفق ، وتغيب الشهس في هذه الالهة كل مساء عند الغروب ، وتمر في جسدها أثناء الليل لكي تولد ثانية عند الشروق ، ولم يقل قبول المصريين لهذا التفسير في أي وقت من الأوقات ، بل استمر حتى آخر العصور جنبا الي جنب مسع نظرية رحلة الشهرس أثناء الليل خلال الد دات » (\*) .

واضطرت دیانة الشمس فی هلیوبولیس ـ فی الوقت الذی کانت تتمتع فیه بأعظم نفوذ فی عصر بناة الاهرام ـ الی تبول ، ثم الی ادماج، دیانة آخری لم یکن لها صلة بعبادة الشمس ، آلا وهی دیانة آلااــه اوزیریس ، وهذه الدیانة ـ بالشکل الذی نعرفه ـ حوت کثیرا من المتناقضات ، مثل عبادة الشمس ، کما اضطرت أیضاً الی ادماج معتقدات کانت فی اصلها متصلة بالهة محلیة آخری لم تکن فی الاصل دات صلة بالاله الرئیسی الذی اندهجت غیه ،

وفى الأزمنة الفابرة - قبل اتحاد مصر العليا بمصر السفلى تحت حكم مينا - ربما كان الاله أوزيريس فى الأصل ملكا ، ثم أصبح الاله المحلى للاقليم التاسع من أقاليم مصر السفلى وعاصمته أبو صبير وانتشر نفوذه فيما بعد حتى أصبيح الاله الرئيسي المجموعة من الأقاليم فى شرق الدلتا ، وعبد فى وقت ما أثناء هذا التقدم مع الله محلى يسمى عنجتى (Anjeti) وكان الرمز الخاص به هو عصا الراعى والسبوط ، وكان حورس ، الذى اعتبر فيما بعد ابنا

<sup>(</sup>大) عالم الموتى ٠

لآوزيريس ، فى ذلك الوقت الها مستقلا تماما له نفوذه وسلطته على مجموعة من الأقاليم فى غرب الدلتا ، أما ايزيس ـ التى اعتبرت فى عصر بناة الأهرام زوجة لأوزيريس ـ فيلوح أنها كانت هى الأخرى الهة فى الدلتا ، ولكننا لا نعرف على وجه التحقيق شيئاً عن أصلها .

وبعد أن ارتبطت عبادة أوزيريس بعبادة حورس الاله المجاور له، اعتبر هذان الآلهان كوالد وولد ، وبدأ نفوذهما ينتشر جنوب حتى أصبح أوزيريس في عصر بناة الأهرام يعبد مع سكر اله جبانة منف ، ومع وبواوت الالسه الذئب في أسيوط ، ومسع خنتي سامنتيو Khentiementru الاله الذي كان على صورة ابن آوى وكان يعبد في أبيدوس ، وربما مع آلهة آخرين أيضا ، ولكن أهم هذه الصلات هي بلا شك تلك التي كانت مع خنتي سامنتيو ، لأنه بمرور الزمن أصبح أوزيريس ذا صلة رئيسية بأبيدوس بينما فقدت أبو صير سمقسره الأصلى ساهميتها تدريجا .

واحتوت نصوص الديانة المصرية على اشارات لا حصر لها الى القصة التى كانت أساسا لديانة أوزيريس ، ولكن لا توجد قصة متصلة . كاملة منها ، وليس من الصعب علينا أن نتكهن بالسبب في هــذا ، ما قصدة لابد أنها كانت معروفة تماما منذ زمان بعيد لدرجة أنهم لم يجدوا . ضرورة لاثبات نصها .

وأول نسخة كاملة معروفة في الوقت الحاضر هي ما كتبه بلوتارخ (De Iside et Osiride) في مؤلفه «ايزيس وأوزيريس» (Plutarch) في مؤلفه «ايزيس وأوزيريس» وان اختلفت في بعض التفاصيل الا أنها تتفق في كل المواقف المهمة مع الاشارات الواردة في النصوص المصرية . ولهذا يمكننا اعتبارها ممثلة بوجه عام للقصة الأصلية في جميع الأزمان .

وفيها يلى النقط الأساسية لهذه القصة كما جاءت في مؤلف بلوتارخ والنصوص المرية:

كان أوزيريس — الابن الأكبر لاله الأرض جب والهة السهاء نوت — ملكا عادلا محبا للخير يحكم الأرض كلها ، وعلم الناس مختلف المنون والسناعات وحولهم من حالة الهمجية الى الحضارة ، وفي يوم من الأيام قتله أخوه ست مدفوعا بعوامل الحسد ، ويقرر بلوتارخ ان الجريهة قد ارتكبت بحيلة دبرت بدهاء ، فقد أقام ست وايمة مدعيا

أنها لتكريم أخيه بمناسبة عودته الى مصر من بلد أجنبى ، ودعا اليها اثنين وسبعين من أصدقائه ، وفى أثناء الوليمة جيء الى الحجرة بصندوق دقيق الصنع ، وأعلن ست أنه يقدمه هدية الى اى أسخص ينام فيه فيناسبه تماماً ، وتنفيذا للخطة التى اتفقوا عليها حاول عدد من الضيوف أن يناموا فى الصندوق ، ولكن حجمهم لم يوافق حجم الصندوق تماماً ، وقام أوزيريس بعد ذلك ونام داخل الصندوق فكان مناسبا له كل المناسبة نظراً لحجم جسمه غير العادى ، وأسرع بعض المتآمرين فأغلقوا الصندوق بينما كان أوزيريس فى داخله ، ثم حملوه الى النيل ، وبعد أن حملوه فى الماء حتى مدخل فرع النيل عند تأنيس ، دغعوه ليعوم فى البحر حتى قذفت به الأمواج على الشاطىء عند مدينة جبيل (Byblos) .

وعندما علمت ايزيس بأن أوزيريس قد اغتيل ، بدأت تبحث عن جثمانه بحثا طويلا ملينا بالحوادث ، حتى عثرت عليه في النهاية وعادت به الى مصر من جبيل ، واقسامت مدة من الزمن بمدينية خميس (Khemmis) في مناقع الدلتا تحرس تابوت أوزيريس وتنتظر ولادة ولدها الذي حملت به على ما يظهر بعد موت أبيه ، وعثر ست على التابوت عندما خرج في أحد الأيام للصيد ، فأخرج الجثة وقطعها الى أربع عشرة أو ست عشرة قطعة بعثرها في بلاد مصر المختلفة ، وذهبت أييس للمرة الثانية للبحث عن الجثة ودهنت كل قطعة وجدتها : الراس في أبيدوس ، والرقبة في هليوبوليس ، والفخذ الأيسر في بيجه الراس في أبيدوس ، والرقبة في هليوبوليس ، وكان عضو التذكير هو الجزء الوحيد الذي لم تعثر عليه ، لأن ست التي به في النهر فابتلمته الجزء الوحيد الذي لم تعثر عليه ، لأن ست التي به في النهر فابتلمته سمكة الأنوبة

ويذكر نص آخر لهذه القصة انه بعد عثور ايزيس على الجثة امر رع الاله انوبيس (Anubis) ليحنطها ، ورغرغت ايزيس بجناحها حينذاك عليه غاعادت اليه الحياة ، وهذه النقطة في غاية الأهمية ، لأن عملية التحنيط كما عرفناها من الموميات المصرية ، كانت متصلة اتصالا مباشرا بأسطورة اوزيريس ، لأنه بعد أن أعيدت لسه الحياة اصسبح أوزبريس ملكا على الموتى ، وبذا اصبحت له هذه الصفة التي ظهر بها في جميع العصور التاريخية ، ولهذه القصة بقية مسجلة على ملف من أي عطب ويرجع تاريخه الى أيام الدولة الحديثة ، البردى سلم من أي عطب ويرجع تاريخه الى أيام الدولة الحديثة ، تقرأ غيه قصة الصراع الطويل العنيف بين ست وحورس الذي صهم.

على قتل عهه انتقاما منه لقتل والده . وفى أثناء الصراع قلسع ست احدى عينى ابن أخيه . ولكن حورس انتصر فى النهاية وجلس على عرش أوزيريس ، وأعاد الاله تحوت (Thot) الى حورس عينه المنقودة ، وأيده فى أحقيته فى الجلوس على عرش أبيه حسكم محكمة الآلهة فى هليوبوليس .

وكنتيجة لهذه القصة أصبح حورس على ممر العصور نموذها للابن الباس ، بينما اعتبرت عينه التى فقدها أثناء الصراع رمزا لأى نوع من أنواع التضحية .

وفي الحقيقة لم تكن هناك صلة بين ديانة الشمس وديانة اوزيريس، سواء في الأصل أو من ناحية التفكير اللاهوتي ، فقد كان رع قبل أي شيء آخر الها للأحياء ربما صحبه فئة من الأشخاص المحظوظين بعد الموت ، بينما كان أوزيريس الها للموتي يختص بالدار الآخرة ولكن اشترك هذان الالهان في صفة على أكبر جانب من الأهمية ، فقد اعطيا مثلا الهيا المخلود بعد الموت ، فبالرغم من أن ست قد اغتال أوزيريس فقد عادت الحياة الى هذا الأخير بسحر أيزيس ، وكذلك أعتبر اختفاء رع اليومي تحت الأفق الغربي موتاً له ثم يولد من جديد في الصباح عند الشروق ، ووجد المصرى القديم فيما مرا على كل من هذين الالهين ما يجعله يأمل في الخلود نفسه ، ولكن استمرار الحياة بعد مسوت الجسد لا يمكن قبوله كأمر طبيعي معقول ، ولا يمسكن أن يتحسقق الجسد لا يمكن قبوله كأمر طبيعي معقول ، ولا يمسكن أن يتحسقق الا بالقيام بطقوس خاصة وبامداد الميت بكل المساعدات المادية التي كانت تتطلبها الآلهة لاستبرار بقائه ، ومن هنا جاءت الحاجة لأن يكون للميت قبر سسواء أكان هرما أم غير ذلك سويكون دفنه متفقا مسع جميع النقط الجوهرية حسب نظام متبع .

وبالرغم من تدقيق المصريين في عصر بناة الأهسرام ، وعنسايتهم بالتفاصيل في الأمور العملية ، الا أنهم لم يكونوا لانفسهم فكرة واضحة دقيقة عن الحياة بعد الموت ، ونلاحظ محافظتهم الشديدة في الفسن المصرى ، ولكنهم كانوا اكثر محافظة فيما يتعلق بالأمور الدينية ، مقد استمرت بعض العناصر التي كان مسلما بها في يوم ما جنبا الى جنب مع ما استجد بعد ذلك ، حتى ولو كان ذلك أمرا تافها من ناحية المنطق اولا يمكن تطبيقه في بعض الأحيان .

ومثل هذا يجمل الذين يحللون الأمور في ضوء التفكير الحديث يحسون بأن قدماء المصريين كانوا قوما يبحثون في الظلام عن مفتاح

الحقيقة ، وأنهم لم يجدوا مفتاحا واحدا فحسب بل وجدوا عدة مفاتيح عشبه كلها النوع المناسب للقفل ، فاحتفظوا بها جميعاً لئلا يحسن لسبب من الأسباب أن يكون المفتاح الذي يتركونه هو المفتاح الصحيح،

وحتى في العصور الموغلة في القدم ، وقبل ان يكون لديانة أوزيريس أو ديانة الشمس أتباع كثيرون ، اعتقد المصريون أن الانسان مركب من الجسم والروح ، واعتقدوا أيضا أن الروح يمكن أن تبقى حيسة بعد موت الجسد اذا حافظوا على الجسم وزودوه بما يحتاج اليه من القوت اللازم ، ولسنا نعرف تماما المكان الذي كانت تعيش فيه الروح بعد الموت ، اذ ربما كانت تعيش في مكان من العالم السفلي يمكن الوصول اليه عن طريق بئر المقبرة ، وهذه الفكرة البسيطة عن الحياة بعد الموت وصائها بالقبر والمحافظة على الجسم ظلت ذائما صاحبة المكانة الأولى ولم تأخذ مكانها فكرة أخرى ، الى أن جاء في العصور المتأخرة الوقت الذي كانوا يضعون في القبور كل ما يطرأ على الذهن أن أدوات يمكن أن يستعملها الميت ، فمقبسرة تسوت عنسخ أمسون واللابس الملكية الحربية لم تكن الا مثلا من الاصرار على اتباع تلك والمكرة في صورة مهذبة جداً بعد مضى اكثر، من الفي سنسة على أول ظهورها ،

وفي الوقت ذاته نهت نظرية تقدمية عن الحياة بعد الموت ، وهي ديانة اوزيريس . وقد اظهرت الاكتشافات الأثرية الحديثة أنه كان لتلك الديانة أتباعها منذ الأسرة الأولى على الأقل ، ولكن عدم ظهور أية وثيقة مكتوبة عن هذه العقائد والمذاهب يرجع تاريخها الى ذلك العصر – بل لم يصلنا عنها الا من العصور المتأخرة – جعل من الصعب معرفة تلك الديانة في أصلها الأول . وحتى في العصور المبكرة ربها اعتبر المصريون أن الحياة بعد الموت – حسب ديانة أوزيريس – ليست الامورة مجسمة من الحياة في الدنيا ، ولكنها كانت في جهة تقع تحت الألمق الغربي ، وأن أوزيريس كان حاكما عليها . وهذا المكان الذي وعسرف فيما بعد عند اليونسانيين بحقول الفسليس (Fields of Reeds) الخيامة من الجزر يمكن الوصول اليها في قارب سحرى وعسرف ميما بعد عند اليونسانيين بحقول الفروس غلم عليها في قارب سحرى منثوه فيما بعد بمجموعة من الجزر يمكن الوصول اليها في قارب سحرى حيث يستطيع أن يسكن فيها في ربيع دائم أولئك الذين رضى عنهم الاله ونظرا الى أن أوزيريس كان الها المخصب غانه يصبح أمرا طبيعيا أن

تنتج ارض مملكته محصولا خياليا من القمح النامى الى ارتفاع تسعة انرع ، وكانت زراعة هذه المحاصيل هى العمل الذى يقضى فيه سكان الفردوس المحظوظون وقتهم وهو عملهم الرئيسى .

وأصبح لأبيدوس مركز ممتاز بين أتباع المذهب الأوزيرى وحلت محل أبو صير كمركز رئيسى لتلك الديانة ، وأقيمت بها معابد لهذا الالله تضارع أغخم المعابد التي بنيت في أي جهة أخرى في مصر . وبناء على ما جاء في احدى الأساطير كانت أبيدوس (Abydos) هي المكان الذي عثرت فيه ايزيس على رأس أوزيريس وأنها دفنتها هناك ، وفي رواية أخرى أنها دفنت فيها الجسم كله ما عدا عضو التذكير .

وفي كل سنة كان يقام في أبيدوس احتفال مؤثر تمثل بين برامجه تمثيلية دينية يمثلون ميها الحوادث الأساسية لحياة وموت أوزيريس وتشهد الآلاف من قطع الفخار الملقاة على الأرض بعدد القرابين القي قدمها قربانا لهذا الاله أولئك الذين كانوا يفدون الى تلك المدينة حاجين الم معبد أوزيريس . وكان من الصعب على المصرى القديم أن يتصور، وهو يعتبر الحياة بعد الموت كمرآة للحياة الدنيا ، أن حادثا له تلك الأهمية الكبرى في حياته الدنبوية ـ وهـو الاحتفال السـنوى في ابيدوس \_ لا يكون له مثيل في الحياة المقبلة . غلهذا نرى \_ ابتداء من نهاية الدولة القديمة - أن كثيراً من المقابر تحتوى على قوارب لكى تمكن أصحابها من أداء الرحلة الى أبيدوس ، وما جاءت الدولة الوسطى \_ وربما قبل ذلك \_ حتى كان القادرون على دفع التكليف يبنون مقبرة أخرى رمزية في أبيدوس ، وبهذا تستطيع أرواحهم - أذا شاعت ــ أن تسكن بالقرب من أوزيريس وتساهم في احتفاله السنوى .. بينما يظلون عن طريق مقابرهم الحقيقية متصلين بمدنهم الاصطية ، فمثلا أمر سنوسرت الثالث (Senusert III) اعظم ملسوك الدولسة بأن ينحتوا له في الصخر مقبرة رمزية في أبيدوس ، بينها دنن جسمه في هرمه بدهشور . أما هؤلاء الذين لم يستطيعوا بناء مقابر رمزية ، فكانوا يتيمون في الغالب بالقرب من الهيكل الذي ينسبونه الى أوزيريس لوحة من الحجر نقش سطحها ٤ وعليها كتابة حسب الطراز المعروف لكي يضمنوا الخلود السمائهم في حضرة الاله .

وفى كل الأمور التى تتعلق بالدين اعتمد المصريون اعتمادا كبيراً على القوة السحرية الكامنة فى الكلمة المكتوبة ، واعتقدوا أنه باستعمالهم الصحيحة يستطيعون أن يملوا ارادتهم على الآلهة ، وأن

التعاويذ المنقوشة على جدران الحجرات والمرات في أهرام الاسرتين الخامسة والسادسة لتعد أحسن الأمثلة لهذا النوع من السحر في عصر بناة الأهرام . وهناك مثل واضح كان يفعله معتنقو المذهسب الأوزيرى ، وهو وضع اسم أوزيريس كلقب قبل اسم الميت ، وذلك ليجعلوا الميت يتحول فيصبح الاله نفسه . وتفسير هذا التأليه العام أنه ربما جاء امتدادا لامتياز خاص كان وقفا على الملك وحده ، ففى اثناء حياة الملك الدنيوية كانوا يعتقدون أن الاله حورس بن أوزيريس قد تجسد فيه ، ولهذا كان طبيعيا أن يصبح بعد وفاته مثل الالسه أوزيريس ، وأن يكون ابنه الذي يتلوه على العرش هو الذي يتجسد غيه الاله حورس ، وبمرور الزمن أصبح امتياز التحول الى أوزيريس شاملا لأفراد العائلة الملكة أولا ، ثم شمل نخبة منتقاة من الناس من دم غير ملكي ، وفي النهاية أصبح حقا يطاب به جميع الناس . ولا نستطيع حاليا أن نتتبع الدرجات المتعاقبة لهدده الديمقراطية في العبادة الأوزيرية ، ولكن ـ قياسا على ما حدث في الديانات الأخرى وبعض الطقوس الجنازية \_ يمكننا أن نستنتج ما حدث من تطور ونحن واثقون الى حد غير قليل .

وفي عبادة الشمس اعتبروا الحياة بعد الموت أنها كانت في الأصل وقفا على الملك ، الا أن هذه الحياة بعد الموت لم تكن في الفرب أو في المعالم السفلي ، وانما في منطقة سماوية في ناحية الشرق ، ولكي يصل الميت اليها يتحتم عليه أن يعبر بحيرة تسمى « بحيرة الزنبسق » (Lily Lake) أمندت من الأفق الشمالي الى الأفق الجنوبي ، وهناك مخلوق صارم يسمى « الناظر الى الخلف » وسمى بذلك لانه كسان يؤدى أعماله ناظرا الى الخلف وكان هذا المخلوق يحمل الملك عبر اليحيرة ولكن مقط بعد أن يقتنع بأن الملك قد أعطى الاذن بالدخول الى « الحقول الذي ولدت غيها الآلهة وبها يفرح الآلهة في أعياد السنة الجديدة » وذلك هو اسم الناحية الشرقية من السماء . ولكى يقتنع المعداوى كان على الملك أن ياتجيء الى عدد من الحيل المختلفة ، ممثلا يستطيع أن يقنعه بأنه أحضر لاله الشمس بعض الأشياء التي يحتاج اليها ، ويمكنه أن يدعى أن اله الشمس طلب منه أن ينجز له بعض الأعمال ، أو ربما يلجأ الى السحر ويأخذ معه جرة تحتوى على مادة تجمل المعداوي عاجزاً عن معارضة طلباته ، فاذا فشلت باقى الطرق يستطيع الملك أن يتوسل الى اله الشمس نفسه ليصدر امره الى المسداوي لينقله الى الناحية الأخرى . وبعد أن يعبر الملك البحيرة يقف على بوابة العالم الآخر . وكأن المنادون يقفون على استعداد لاعلان خبر وصوله وتتجمع الآلهة في الحال لتحيته . وشرح نص من نصوص الأهرام ذلك المنظر في الكلمات الآتية : « وجد الملك بيبى هذا ، الآلهة وقوفاً لمتفين بملابسهم وأحذيتهم البيضاء في أرجلهم ، أنهم يلقون أحديتهم البيضاء على الأرض ويرمون بملابسهم قائلين : لم يفرح قلب حتى مجيئك » على الأرض ويرمون بملابسهم قائلين : لم يفرح قلب حتى مجيئك » ( تعويذة رقم ١١٨ ) .

كيف كان الملك يقضى وقته بعد السماح له بالدخول الى العالم الآخر ؟ ان النصوص المصرية غير متفقة في هذه النقطة ، غفى نص من اقدم نصوص الأهرام يذكر أنه يصبح أمينا لسر اله الشمس ويصف واجباته كما يلى : « يجلس الملك أوناس وأمامه ( رع ) ، ويفتح الملك أوناس صندوقه ( الذى به الأوراق ) ، ويكسر الملك أوناس رسله اختام أوامره ، ويوقع الملك أوناس أوامره ، ويبعث الملك أوناس رسله الذين لا يعتريهم تعب ، ويفعل الملك أوناس ما يأمر به ( رع ) الملك أوناس » ( تعويذة رقم ٣٠٩ ) ، في حين أن نصوصا أخرى تمثل لنا الملك وهو يحكم بكل ما كان له من جلال عندما كان يعيش في الدنيا ، ويحيط رجال البلاط بعرشه ، بينما تسجد رعيته أمامه وتقبل الأرض عند قدميه ، ويجلس هو أحيانا للفصل في قضاياهم ، ويصدر الأوامر عما كان يفعل عندما كان يعيش في الدنيا .

وفى كل يوم يرافق الملك اله الشهس فى رحلته عبر السهاوات ، عاحيانا يوصف بأنه أحد المجدفين فى السفينة ، فهثلا : « يتسلم الملك بيبى بنفسه مجدافه ، وياخذ مجلسه ، ويجلس فى متدمة السفينة ، ويجدف برع (ليوصله ) الى الفرب » (تعويذة رقم ٢٩) .

وفى مكان آخر نراه وقد رقى الى وظيفة قائد السفينة ، وأثناء الليل تجرى الرحلة فى الاتجاه المضاد فى العالم السفلى ، وتمنح بذلك نورها الى الأموات العاديين غير الخالدين الذين كان يظن انهم يقطنون هناك .

وعلى مر الأيام أصبح الملك الميت اكثر تربآ من اله الشمس ، اللى أن أصبح في الأسرة السادسة هو اله الشمس نفسه ، ففي نص من مسرم تيتي (Teti) تبدو العلاقة في العبارة الآتية : « يارع من تيتي ، . وتيتي أنت ، . وأنت تضيء كتيتي ، . وتيتي يضيء

مثلك » (تعويذة رقم ٥٠) ، وهناك ما هو أكثر من ذلك ، هفى. نصوص الأهرام أيضا نراهم يوجهون القول الى الملك بيبى هكذا : «أنت تركب السفينة (سفينة الشمس) مثل رع ، أنت تجلس على عرش رع ، لكى تستطيع أن تأمر الآلهة ، لأنك أنت رع الذى ولدته نسوت والتى تلد رع كل يوم » (تعويذة رقم ٢٠٦) .

ويتصل اتصالا وثيقا بهسألة موقع مكان الهياة الأخرى وماذا يفعله الناس فيها مسألة الصورة التي يكون عليها الملك حينها يدخلها، فكان الجسد عادة وفي كل العصور يوضع في القبر أو قريباً منه بينها كان المصريون يعتقدون أن العنصر غير المادى يصبح عند الموت وحدة منفصلة تسمى « با » ، وكانت ال « با » في الكتابة الهيروغليفية في العصور المبكرة تمثل ببجعة لها خصلة من الريش في مقدم رقبتها وبعد ذلك تغيرت هذه العلامة الى طائر له له رأس آدمى ملتح وأمامه مصباح ، وربما كانت هذه العلامة الأخيرة تشير الى اعتقاد قديم بأن النبوم لم تكن الا عدداً كبيراً لا حصر له من ال « با » مضاءة بمصابيحها ، ومع أن الجسم والعناصر الروحية كانت هكذا منفصلة ، الا انها لا تزال تعتمد على بعضها البعض لأنه يشترط لبقاء الروح (BA) أن يبقى الجسد على حالة من الحفظ تمكنه من استقبالها ، وهذا هو سبب الاعتناء الفائق في المحافظة على الجسد من أن يعتدى عليه معتد أو يتحلل ،

وهناك شيء آخر لعب دوراً هاماً في حظ الملك ، ألا وهو القرين (KA) . كان القرين يمثل أحيانا برمز على هيئة انسان ملتح يلبس تاجا مكونا من ذراعين مرفوعين الى أعلى ومثنيين عند المرفقين واحيانا أخرى بالذراعين على هذه الصورة بدون باقى الجسم . ويأتى القرين الى الوجود وقت ولادة الملك ويبقى معه بعد الموت . ونرى في تقشين هامين أحدهما في معبد الدير البحرى والثاني في معبد الأقصر يرجع تاريخهما الى الأسرة الثامنة عشرة ، نرى الاله خنوم يخلق في وقت واحد كلا من الطفل الملكي وقرينه بتشكيلهما على عجلة الفخار .

ولسنا نعرف على وجه التحقيق ما هى طبيعة القرين . وقد قدم الباحثون أربعة تفسيرات مختلفة ، غاعتبره « جساستون ماسبرو » (Gaston Maspero) احد كبار الأثريين الفرنسيين كتوام أو صورة مزدوجة لصاحبه مصنوعة من نفس مادته ومساوية له تماما . وظسن أدولف أرمان (Adolf Erman) أنه تجسيم لقوة الحياة وأنه ذلك

العنصر الخفى الذى يميز بين الحى والميت ، واعتقد ج، ه. برستيد (J. H. Breasted) انه ليس الا قسوة حسافظة لصاحبها كفكرة المسلك الحسارس لدى المسيحيين ، ووجد فيه كيس (Kees) تشخيصاً لتلك المزايا المجردة ، مثل القوة والنجاح والاحترام والفخامة التي كانت أساسية لاستمرار هذه الحياة التي نحياها على الأرض . وكل هذه التفسيرات الأربعة يمكن تبريرها في مناسبات مختلفة ، ولكن لا يوجد واحد من بينها ينطبق على كل المناسبات في جميع الحالات . وربما كان المصريون القدماء انفسهم لم يلزموا دائما فكرة واحدة ثابتة عن القرين ، وانما سمحوا لأفكارهم أن تتعدل حتى في المسائل عن القرين ، وانما سمحوا لأفكارهم أن تتعدل حتى في المسائل

ومهما تكن وظيفة القرين بالنسبة لصاحبه أثناء حياته ، غانه من المؤكد أنه كان يتوقع أن أشتراك القرين معه في الحياة الأخرى سوف يحقق له أحلى أمانيه في الحياة بعد الموت .

غنى نصوص الأهرام نراهم يذكرون دائما الملك وقرينه معا ، وفى مملكة اله الشمس يعمل القرين أحيانا كدليل له ، بل يصل الأمر الى أن يقدمه الى الآله أو يهده بالطعام اللازم لبقائمه ، ونسراه أحيانما في القبر ، حيث يشاطر القرين ما فيه من مزايا مسع صاحبه ، وفى الواقع كان أحد أسماء القبر عند قدماء المصريين « بيت القرين » ، وكان الكهنة المسئولون عن المحافظة عليه يسمون « خدمة القرين » . فلا عجب اذن اذا أشارت النصوص المصرية في بعض الأحيسان الى الأموات بأنهم « الذين ذهبوا الى قرنائهم » ، لأن الاتحاد مع القرين كان عنصرا مهما في الحياة السعيدة التى يتوقعون أن يحيوها في العالم الآخسر .

## الفصل الأول

## « المساطب »

ن الجزء الأكبر من مجموعه الآثار المصرية القيمسة الموجسودة الآن في مناحف مصر وأوربا وأمريكا حصلنا عليه من المقابر ، وهده حتيقة واقعة وتفسيرها بسيط ، فبينما نجد عدد المقابر من كل عصر تقريبا خلال الثلاثة الآلاف سنة من تاريخ عسصر الأسرات المصريسة وافراً كبير العدد ، اذا بنا لا نجد الا تليسلا من المنسازل التي كسان يعيش الناس فيها ، وقليلا من المباني التي كانوا يعملون فيها ما زال قائمًا الى الآن . حتى العواصم الكبيرة المهسة مثل منف وطييسة عدد اختفت ولم تكد تترك أثرا منها ، فلم يبق شيء من قصدور هؤلاء الملوك الذين أصبحت أهرامهم من أوسع الآثار شهرة في العسالم ، بل اننا لا نعرف على وجه التحديد أين أقيمت هـذه القصـور ، هل كانت في منف نفسها أم في مكان آخر قريب من مناطبق الأهرام المحالية ؟ ومثل هذا الاختفاء الكامل لا يمكن أن يحدث الا بسبب طبيعة المواد والطريقة التي استعملت في البناء ، نمن المؤكد أن المنازل والقصور كانت دون ريب تبنى من الطوب اللبن والخشب والجبس ، بل وأدهى من ذاسك أنها كانت تبنى مسوق سطح الأرض . بينها يقع جزء من المقابر تحت الأرض ، وكان ما يعلو منها موق سطسح الأرض - بعد الأسرات الأولى - يبنى عادة من الحجر ، ومع أن عدد ما تبقى منها حتى يومنا هذا كبير جدا ، الا انه ليس الا جزءا مما بنى أصلا ، لأن الأجيال المتعاقبة التي سكنت مصر كانت تأخذ الأحجار من مبانى أجدادهم عندما كانوا بينون ما يحتاحون اليه .

وربما يبدو غريبا في بلد يمكن فيه الحصول على كميات كبيرة من الصناف الحجر الجيد أن يقضى الملوك والطبقة الحاكمة أعمارهم في بناء مقابرهم من مواد رديئة ، ولكن المصرى القديم كانت له وجهة نظر مختلفة ، غمنزله أو قصره كان يبنى ليظل عددا محدودا من السنين يمكن بعدها أن يحدده أو يبنى غيره مكانه اذا لزم الأمر ، ولكن قبره الذي

يطلق عليه اسم «حصن الخلود » كان يصمم على اساس أنه سيبقى اللي الأبد ، وكان شيئاً عاديا طبيعيا أن ينتهى من بنائه أثناء حياته ، ويحدث أحياناً أن يموت صاحب القبر قبل أن يتمه ، وفى مثل تلك الحالة يتعدل أحياناً التصميم الأصلى البناء لينتهوا منه على وجه السرعة ، أما ليدفن فيه فى أقرب وقت دون تأخير ، وأما لأن أقاربه يريدون أن يوفروا على أنفسهم التكاليف اللازمة أذا وأصلوا العمل فيه ، كما أنه من المحتمل أيضا أنه أذا طالت حياة الشخص فراى قبره يسير قدماً نحو الانتهاء ، فربما وسع فيه ليزود نفسه بمكان أكبر وأرحب مما كان يريد تشييده فى الأصل .

وكان الباعث الذى دفع المصرى التديم على أن يصرف هدذا المجهود الضخم فى بناء قبره ، هو اعتقاده بأن الوصول إلى الحياة التي يتمناها فى العالم الآخر يتوقف على تحقيق غرضين اساسيين : أولهما ضرورة حفظ جسمه من التلف أو التحطم ، وثانيهما ضرورة حصوله هو وقرينه على ما يحتاجان اليه من أشياء مادية . وظل هذا الباعث لا يتغير طوال أيام التاريخ المصرى ، وكثيرا ما كانت تطرأ تغييرات في شكل القبر ، وكان ذلك راجعا الى نتيجة الخبرة أو الى تطورات دينية جديدة ، ولكن الغرض الأساسى من القبر ظل كما هو لم يعتوره تغيير ،

وفي عصر ما قبل الأسرات كان الموتى يدفنون في حفرة مستطيلة لو بيضية الشكل حفرت في الرمل . وكان الجسم الملحد على جانبه في هيئة مقرنصة يلف في حصير من البوص ، ويوضع حوله قليل من ممتلكات صاحبه الشخصية ، مثل العقود والأساور وادوات الصيد والأواني التي تحوى الطعام والشراب . وكانت جوانب هذه القبور في كثير من الأحيان تغطى بالواح من الخشب تربط الى بعضها من الأركان بسيور من الجلد ، فيتكون منه ما يشبه التابوت حول الجسد . ولم تحفظ لنا الأيام مثالا من الأبنية التي كانت فوق ارض ، ولكنها على اى حال لم تزد على الأرجح عن كومة من الرمال يدعم جوانبها أفريز من الخشب . وكان الرمل معرضا على معر الزمن الى أن يتطاير في الهواء ، فينتج من جراء ذلك أن يتعرى الجسم وما معه ، فاذا لم يبدورا بدفنه ثانية فانه يتعرض حتما للفناء . وبدون شك علمت التجارب أحفاد هؤلاء المصريين السابقين أن قليلا من الأجسساد أذا عمرت مرة يصبح من غير المتوقع أن يعاد دفنها .



شكل (٢) مصطبة الملك عما بسارد

وابتداء من عصر الأسرات تغلب الملوك والنبلاء على ما عساه أن يصيب قبورهم من تحطيم بسبب عناصر الطبيعة ، وذلك باقامة بناء موق حفرة الدفن ، وكان هذا البناء من الطوب اللبن المجفف في الشمس، وأصبح هذا النوع من المقابر معروفا في العصور الحديثة تحت اسم «مصطبة » ، وهي كلمة عربية معناها مقعد طويل ، وسميت كذلك لانها ـ حينما تفمر بالرمل الى ما يقرب من أعلاها ـ تشبه المقعد الواطيء المبنى خارج بعض البيوت المصرية الحديثة والذي يجلس عليه صاحب الدار مع اصدقائه ليشربوا القهوة .

ومن بين اقدم المصاطب المعروفة من العصر العتيق تلك التي كشف عنها بسقارة و . ب . امرى والتي يظهر أنها كانت قبر الفرعون عحا (Aha) الملك الثانى لمصر العليا والسفلى . ويتكون هذا المدفن ن حفرة مستطيلة تليلة الغور سقفت بالخشب وقسمت الى خمسة أقسام منفصلة بحوائط فاصلة . وربما احتوى القسم الأوسط (شكل ٢ ، ١) جسم الملك داخل تابوت خشبى ، بينما وضعت بعض أدواته الخاصة في الحجرات المحيطة بذلك القسم . وعلى أى حال غان هذا المدفس ليس الا صورة مكبرة لمدافن عصر ما قبل الأسرات . وكان يعلو هذه الحجرات ويغطى مساحة لا بأس بها ، بناء من الطوب اللبن قسم داخله الى سبع وعشرين حجرة صحفيرة خصصت لخزن أوانى الخمر وصحاف الطعام وأدوات الصيد وحاجيات الحياة الأخرى ، وبنيت الأوجه الخارجية لجدران هذا البناء الذي يميل الى الداخل ، من أسفل الى أعلى ، على هيئة مجموعة من الدخلات العميقة تسعة منها على كل جانب وثلاثة منها في كل طرف (شكل ٢ ، ٢ ) .

اما شكل السقف غعلينا ان نتخيله ، لانه لم يعثر حتى الآن على مصطبة من هذا العصر لها سقف محفوظ في مكانه ، ولكنه يحتمل أنه كان منحنيا أو مستقيما . ويحيط بهذا البناء سوران خارجيان يتصلل بينهما طريق مرصوف بالطين . وربما كان بين السور الداخلي والواجهة الشرقية للمصطبة مكان لتقديم القرابين ، حيث يستطيع الأقارب أن يضعوا عليه ما يحضرونه من الأطعمة الطازجة لصاحب المقبرة ، كما لطسوا البناء العلوى والاسوار الخارجية بطبقة من الجير كانت بمض اجزائها مزينة برسوم ملونة ،

وكانت المصطبة من هذا النوع صورة طبق الأصل من المنازل المعاصرة لها ، أي أنهم اعتبروا القبر المكان الذي يسكنه الميت ولاشك

أن الحجرات الصفيرة كانت حسب ما يحتاجه المدنن ، ولكنها تمثل حجرات المنزل المختلفة، أما الردهات التي قد تضعف متانة البناء غلم يكن لوجودها ضرورة ، لأن روح الميت كانت تستطيع أن تخترق الحواجر المادية دون عائق .

وما جاء عصر الأسرتين الثانية والثالثة حتى كان الجزء العلوى من المصاطب قد أصبح كتلة صلبة من الرديم كسيت من الخارج بطبقة من الطوب ، ولكنها مازالت تحتفظ بهظهرها الخارجي على شكل منزل . ونقص عدد الدخلات في الحوائط الى اثنتين : واحدة بالقرب من كل. من طرفى الحائط الشرقى . ثم تحولت الجنوبية منهما الى حجسرة للقرابين 6 فأحيانا نجدها داخلة في نفس البناء العلوى للمصطبحة -وأحياتا أخرى تبىي خارج هذا البناء وكان يوجد في الجدار الغربي لهذه الحجرة ـ التي كان يطلق عليها حجرة القرابين ـ جزء غائر في الجدار ، استخدموه كباب وهمى كانت تستخدمه الروح عندما تترك القير أو تعود اليه كما تشاء ، أما البناء السفلى للمصطبة فقد زاد حجما واهمية واصبح يحتوى غالبا على ردهة وسطى تتفرع منها عدة غرف جانبية كان الغرض منها حفظ الأشياء التي كانت توضع من قبل في البناء العلوي . ومن بين هذه الحجرات السفلية التي كانت تنحت في الصخر نرى حجرة صفيرة لاستخدامها كمرحاض (رمزي) ، ونصل المي الردهة من باب يفتح من الجنوب في أسفل بئر عمودية عميقة تبدأ من سطح الأرض ، ويتصل بالبئر عدد من درجات سلم أو منزلق يبدأ من طرف المصطبة الشمالي ، ويلتقي به عند نقطة ترتفع عن قاعه بعدة أقدام . وعن طريق هذا المنزلق أو هذا السلم يدخل الجسد وبعض الأشياء الشخصية المهمة الى القبر ، وبعد أن يوضع كل شيء داخل القبر ، ينزلون سقاطة حجرية Portcullis وهي عبارة عن لوح سميك ثقيل من الحجر تحمل فوق دعامات ، وتنزل هذه السقاطة عمودية داخل خدتين داخلتين على جانبي الباب . وعند ذلك يهل البئر والسلم الموصل اليه بالحصى أو الرديم ، ويفطى من الخسارج بطبقة من الطوب اللبن ليختفي كل اثر يدل عليهما .

وأما السبب في نقل حجرات المخازن من البناء العلوى الى البناء السنطى بالمصطبة ، فيرجع الى ما استلزمته ضرورة التفكير في حماية الجسم وما يدنن معه .

واتفق البدء في ادخال نظام المصطبة مع الزيادة المحوطسة في المعناية بتاثيث القبر ، فزاد في الوقت ذاته تعرضه للنهب ، وحينما كان هذا الأثاث يوضع في بناء فوق سطح الأرض أو في حفرة قليلة العبق تقع تحت الجزء الأوسط من البناء ، فإن لصوص المقساس لم يجدوا صعوبة كبرى في الوصول الى مقصدهم ، ولكن المرافق العبيقة تجعل مهمة السارق عسيرة وتعيقه ، ولكنها في الوقت ذاته تزيد من المصاعب الملقاة على عاتق من يبنى المقبرة ، ولذلك فقد استلزمت هذه الزيادة في العبق تقليلا في مساحة المخازن وتبسيطا في التصميم .

ظل الكثير من مصاطب الأسرة الرابعة يبنى من الطوب اللبن ، ولكن استعمال الحجر الذى كان مقصورا من قبل على آثار الملوك كان له الأثر الأكبر في تطور بناء المقابر في ذلك العصر ، حتى المصاطب التى بنيت باللبن كانت حجرة القرابين والحجرات السفلية فيها تكسى جدرانها غالبا بالحجر ، واستخدموا في هذه الأغراض احجارا من أجود أنواع الحجر الجيرى المقطوع من جبال المقطم عند طرة ، واستعملوا أيضا هذا النوع من الحجر الجيرى في تغطية جوانب المصاطب المبنية بالحجر ، بينما أقيم البناء الداخلي للمصطبة من نسوع ردىء من الحجر المأخوذ من المحاجر القريبة .

وفي المبانى السفلية لمصاطب الأسرة الرابعة ، سواء المبنى منها باللبن أو الحجر ، نرى عدة ظواهر جديدة ، وكان لكل من هذين النوعين من المصاطب دخلة عميقة في أحد جدرانها خصصت لوضع تابوت من الخشب أو الحجر ، وفي الزاوية الجنوبية الشرقية لهذه الحجرة احتوت المصاطب المشيدة من الحجر على حفرة لا نعرف على وجه التحقيق الغرض من وجودها ، ولكن من المحتمل أنها كانت تحفظ بها الأحشاء التي تستخرج من جسم الميت لتساعد على بقائه ، وبعد الدفن يسدد مدخل هذه الحجرة بسقاطة ثقيلة من الحجر الجيرى ويملاً بعد ذلك البئر العمودي الموصل الى سطح البناء العلوي بالرديم وتقفل فتحته بغطاء محكم من الحجر ، اما المنزلق الواصل الى هذا البئر ، والذي نراه عادة في مصاطب الاسرتين الثانية والثالثة ، فقد استفنى عنه في المصاطب المحرية ، ولكنهم ظلوا محتفظين به في المصاطب المبنية بالطوب ،

واحتوت المبانى العلوية لمصاطب الأسرة الرابعة فى بعض الحالات على تجديدين واضحين لم يعم استعمالهما الا فى عصر الأسرة الخامسة، وكانت الظاهرة الأولى هى وجود تمثال لصاحب القبر مصحوب احيانا

بتمانين لأعضاء آخرين من أسرته ، أما الثانية فهى تزين الجدران لحجرية لحجرات القرابين بمناظر نقشت بالبارز ولونوها بعد دلك . وكانت التماتيل توضع داخل حجره فى داخل بناء المصطبة ، ونطلق عليها الآن اسم السرداب (Serdab) ، وهى كمه عربية تعنى مبنى تحت الأرض ، وسمى السرداب بذلك لأنه لم يحتو على ابواب ولا نوافسذ ولا أى نوع من الفتحات سوى ثقب أو فتحه ضيقة فى أحد جدرانه فى مستوى وجه التمثال تتريبا ولم يكن ينفذ الى داخله أى ضوء ، وفى بعض المصاطب الحجرية فى منطقة الجيزة وضعوا بدلا من السرداب والتمثال رأساً للميت مصنوعا من الحجر الجيرى ، وكانت هذه الرأس وضع غرق بعض الأحجار خلف السقاطة عند مدخل حجرة الدفن ،

ولم يكن تزيين حجرات القرابين الا بداية لعدد من التطورات ، عنى الأسرتين الخامسة والسادسة اصبح في المبنى العلوى المقبره حجرات وابهاء ذات اعهدة غطيت جدرانها جميعها بنقوش بارزة ، ونعرف مثلا أن احدى المصاطب الشهيرة في الأسرة السادسة حسوت ثلاثين حجرة نقشت جدرانها ، وكان من بين المناظر المالوغة المنقوشة على الجدران تلك التي تصور الخدم وهم يحملون القرابين من الطعام والشراب الى سيدهم الذي مات ، كما نرى مناظر الحساد ومختلف الأعمال ، وتفقد صاحب المقبرة لضياعه أو خروجه للصيد ، الى جانب مناظر أخرى متعددة الأغراض ولكنها متصلة اتصالا وثيقاً بعمله أثناء حباته .

وكانت اهم التطورات التى ادخلت على المصطهة ـ ابتداء من الاسرة الرابعـة ـ بعد أن ادرك المصريون أن الوسـائل التى اتبعت للتغلب على العناصر الجوية ولصوص المقابر لم تحقق الهدف الرئيسي لها وهو المحافظة على الجسم . فقد كانت النتيجة الحتمية لدفن الجثة في حجرة عميقة بعيدة عن الجفاف الناتج من سخونة الرمل هو تحـلل عذه الجثة ، ما لم يلجأوا الى بعض وسائل انتحنيط ، وما من شك في أنهم قاموا بتجارب عديدة لحفظ الجسد ، ولكنهم لم يكتشفوا طريقـة نفيط فعالة الا في العصور التالية .

ويلجأ انناس الى السحر عندما تفشل الوسائل المادية ، فقد كان من منتقدات المصريين المتعلقة بالموتى أنه يمكنهم عمل أموذج من الشيء ليكون بديلا عما لم يقدموه للميت ، دون أن يكون في ذلك حرمان من الحصول على الفوائد التي كان يرجوها من الشيء الأصلى الفيائد التي كان يرجوها من الشيء الأسلاق الأسرة الثانية مثلا نرى أنهم كانوا يضعون في بعض مصاطب الأسرة الثانية مثلا نرى أنهم كانوا يضعون

نهاذج تشبه الأوانى بدلا من الأوانى المهلوءة بالأطعهة ، وكانوا يعتقدون انها كانت تؤدى نفس الفسائدة لصاحب القبر ، وكذلسك كسانوا يعتقدون أن التهثال س أو حتى الرسم المنقوش على الجدار سيستطيع أن يكون بديلا من الجثة في حالة منائها ، وفي احدى المصاطب الشهيرة من عصر الأسرة الثالثة س وهي مقبرة موظف كبيرة يسمى حسى رع (Hasy-Ra) س نراهم قد وضعوا لوحات خشبية مزينة بنقوش بارزة وركبت في الدخلات الواقعة في الواجهة الشرقية لجدار البناء المعلوى في المصطبة ، وكان القصد من هذه الصور أن تمكن حسى، رع من مفادرة القبر والعودة اليه ، الا أن هذا النوع من الألواح كان المحرضا للضياع ، بينما ضمن تصميم السرداب أن يحفظ التمثال دون أن يؤثر في قوته الفعالة ، كما حصلوا على ضمان أقوى عندما استخدموا التماثيل المصنوعة من الحجر بدلا من التماثيل الخشبية .

وما أن أقر المصريون مبدأ الاستعاضة عن الشيء الأصلى بصورته حتى بدأوا خطوة أخرى ، فجعلوا هذا البدأ لا ينطبق على الاشيساء الشخصية مثل أوعية الطعام والتماثيل فحسب ، بل ينطبق أيضا على المناظر التي تتناول بعض نواحى حياة صاحب القبر التي أراد أن يتمتع بها في الحياة الأخرى .

نالمناظر التى تمثله وهو يصطاد الحيوانات والطيور او يتفسقد خسياعه كانت تمده بالوسائل التى تمكنه من الاستمرار في مباشر هذه الأعمال بعد موته ، كما ان مناظر الحصاد وذبح الحيوانات وصنع الجعة والخبيز كانت تضمن له مؤونة دائمة مما تنتجه .

ولكى يتفادوا أى مخاطرة فى أن تضل روح الميت فى التعسرف على تمثاله ، غانهم كانوا يكتبون على التمثال عسادة اسمه والقسابه بالمهيروغليفية ، كما كانوا يكتبون جملا قصيرة على المناظر المنقوشة على الجدران لتوضيح الغرض منها ، وكثيرا ما نرى عليها اسماء الأشخاص المرسومين ، واحيانا ما توضح الكتابة الأعمال التى يقومون بها . وكان هؤلاء الأشخاص فى اغلب الأحيان اقرباء الميت أو خدمه ، وكانوا يضمنون بذلك الحياة بعد الموت واستمرارهم فى خدمة سيدهم،

وبالرغم من كل التدابير المختلفة التى اتخذت لمد صاحب القبر بما يحتاجه بوضعه معه في القبر ، فانهم كانوا يعتقدون أيضا أن انتظام

تقديم الأطعمة الطازجة أمر ضرورى لضمان سعادة الميت ، ولهدذا كانوا يضعونها على مائدة مسطحة واطنة أمام الباب الوهمى الذى يبنى في الحائط الفربي لحجرة القرابين التي كانوا يبنونها في الجهة الشرقية من البناء العلوى للمصطبة . وربما نتج هذا من تشييد المصاطب في بقعة مرتفعة من الصحراء غرب النيل ، ولذلك عندما كان يطل الميت من الباب الوهمي يرى أمامه الوادى الذي كانت تأتيه منه القرابين .

ومن الممكن أن القرابين الأولى كان يقدمها الابن ــ الذي كـان بتقديمه ما يحتاج اليه والده المتونى يمس حورس بن أوزيرس - أما ما يتلو ذلك من قرابين غانه كان من سمان كهنة الموتى ، الذين كانوا يكلنون بهده الخدمات بعقود مكتوبة وياخذون أجسرا على عملهم " وكانت تنك الأجور تدمع ارضا يوصى بها المتوفى للسكهنة ، ولنضرب لذلك متلا باحد أولاد الملك خفرع بانى هرم الجيزة الثانى الذى أوصى باثنتي عشرة مدينة على الاقل لتكون وقفا جنازيا لهذا الغسرض وتصبح هذه الأراضي ملكا للكهنة تنتقل بعدهم الى ورثتهم الذين يرثون أيضا كل الالتزامات التي عليهم نحو العناية بالقبر ، وقد علمتهم التجارب أن اشد العقود لا يستمر العمل بها الا لمدة محدودة ، ولذلك وضعوا ما يسمى اللوحة الجنازية في القبر منذ العصور المبكرة ، لتقوم مقام القرابين الفعلية . وتحتوى هذه اللوحة على صيغة سحرية معلنة أن المتوفى قد تسلم القرابين اليومية بكمية وافرة ، وغوق هذه الصيغة كانوا يرسمون في أغلب الحالات منظراً يمثل صاحب القبر جالسا الى مائدة كدست فوقها القرابين التي قدمها اليه أفراد أسرته . وهم اذ يفعلون ذلك لم يقصدوا الاستغناء عن تقديم الأطعمة الطازجة ، ولكنهم اعتقدوا أن اللوحة تمد المتوفى بما يؤكد له بطريقة عظيمة الجدوى أنه لن يتمرض للجوع أو الاهمال ، وذلك بما كان للكلمات المسطرة على اللوحة من قوة سحرية .

ومهما بدت لنا فكرة المصرى القديم عن الحياة بعد الموت بدائية ومادية ، الا أنه يجب أن نسلم بأنها كانت سببا في انتاج عدد من أحسن ما أخرجه العالم القديم من أعمال فنية ، فلولا الحافز الذي جاء نتيجة لدافع عملى ، فاننا نشك أنهم كانوا يصنعون جزءاً ولو قليلا من العسدد الكبير من التماثيل والنقوش والكتابات التي صنعوها والتي أجمع الناس على الاعجاب بها .

## الفصلل الثاني

## الهسرم المسدرج

كان الملوك والنبلاء ـ الى نهاية العصر العتيق ـ يدغنون على الارجح في مقابر بنيت من اللبن ، ألا أنه في الأسرة الثالثة توسيع الملوك في استخدام الحجر الذي لم يكن يستخدم قبل ذلك الا في مواضع متفرقة من المباني ، والى أيمحوتب (Imhotep) معماري الفرعون زوسر (Zoser) يعزى دائما بناء أول مقبرة مشيدة بالحجر ، وأصبح اسمه أسطورة تروى في الأجيال المتعاقبة عند المصريين الذين لم يعتبروه معماريا محسب ، بل ساحرا وغلكيا ، وأبا علم الطب أيضا ، وفي العصر الصاوى ألهه المصريون وقالوا انه أبن بساح (Ptah) ، بينها وحده اليونانيون مع اله الطب عندهم المسمى السكليبيوس (Asklipios) .

والموقع الذى اختاره ايهحوتب لبناء ذلك المدغن ليس الا جزءاً من منطقة مرتفعة عند سقارة ، تطل على مدينة منف وتشغل ساحة طولها ٥٩٧ ياردة من الشمال الى الجنوب ، وعرضها ٣٠٤ ياردة من الشرق الى الغرب ، وعلى مساغة قريبة من شمالها تقع جبانة الأسرتين الأولى والثانية بمصاطبها العظيمة التى تضم مصطبة عحا (Aha) وربما أثبتت الحفائر المقبلة أنها تحوى مقابر من سبقوا زوسر أيضاً . ولم يدغن زوسر في مصطبة مثل من سبقوه ، بل دغن تحت بناء كبير يطلق عليه الآن اسم الهرم المدرج (اوحة رقم ٢) .

وكان هذا البناء هو اعظم المجموعة من المبانى الحجرية التى حوله ومركزها الرئيسى ، وكانت تلك الأبنية وما حولها من أبهاء واسعة مخصصة لاقامة الطقوس الدينية المتعلقة بالحياة الأخرى لهذا الملك (شكل ٣) ، وأقيم حول هذه المجموعة من المبانى سور ضخم ، واستخدموا الحجر الجيرى المقطوع من محاجر طره لكساء السطح

الخارجي لتلك المباني ، أما قلب المباني نفسها مكان مكسوا من أحجسار المنطقة نفسها .

ومع أن معظم الأجزاء الواقعة تحت سطح الأرض من الهرم المدرج قد فحصت أثناء القرن التاسع عشر ، فلم يعرف أحد حتى العشرين سنة الأخيرة شيئا عن المبانى المحيطة به ، وقد أحال الزمن والهدم المتعد تلك المبانى سما عدا الهرم نفسه سالى أكوام مسن الخرائب تعلوها طبقة سميكة من الرمال ، وقد قامت مصلحة الآثار المصرية بحفائر علمية منظمة أتبعتها بترميم دقيسق ، وكسلفت بذلك المصرية بعفائر علمية منظمة أتبعتها بترميم دقيسق ، وكسلفت بذلك سن، م، غيرث C. M. Firth وج، ا، كويبل J. E. Quibell في استطاعتنا معرفة شكل تلك الجموعة كلها أيام دفن الملك زوسر ، في استطاعتنا معرفة شكل تلك الجموعة كلها أيام دفن الملك زوسر ،

كان شكل الهرم المدرج عندما تم بناؤه عبارة عن كتلة من البناء ترتفع في ست طبقات غير متساوية في الحجم الي علو ٢٠٤ أقدام .



شكل (٣) السور الخارجي حول الهرم المدرج

وكانت اطوال قاعدته ١١٦ قدما تقريباً من الشرق الى الغرب ،و٣٥٨ قدما من الشمال الى الجنوب ، الا أنه قبل أن يستقر الرأى على هذه الأبعاد حدثت عدة تغييرات في تصميم البناء .

ويمكننا بسهولة مشاهدة بعض تلك التغييرات ، اما الباقى فقد المكن تصوره ولا يمكن اثباته بدون هدم جـزء كبير من بناء الهسرم نفسه ، وتظهر التغييرات التى أمكن اثباتها فى الأجزاء المتهدمة سن الأثر ، اذ كانت مغطاة بطبقات من الأحجار زالت الآن وأصبح ما تحتها ظاهرا للعيان ، وهى حالة من الحالات التى تكررت فى علم الآثار ، حيث زادت معلوماتنا العلمية على حساب خسارتنا الفنية .

وقد أقسام زوسر في أول الأمسر مصطبة بنيت من أحبسار المنطقة وكسيت من الخارج بطبقة من الحجر الجيرى الذي جاءوا به من طره (شكل ٤ ، ٥ - ١) ، ويظهر أن هذه المصطبة - التي كان ارتفاعها ٢٦ قدما والتي بنيت على مساحة مربعة ويواجه كل جانب منها تقريبا احدى الجهات الأصلية الأربع ويبلغ طوله ٢٠٠٧ أقدام كانت غريدة في تصميمها ، وبعد اتمامها زيدت جوانبها الأربعة بمقدار ١٥ قدما تقريبا ثم غطيت ثانية بعد ذلك بكساء من الحجر الجيرى (شكل ٤ ، ٥ - ٢ ) وكان ارتفاع هذه الزيادة أقسل من ارتفساع المصطبة الأصلى بمقدار قدمين تقريبا ، وبذا تكونت مصطبة مدرجة (شكل ٤ - ٢ ) ، وأضيفت زيادة ثالثة ، حوالي ٢٨ قدما من الجانب الشرقي ، جعلت القبر مستطيلا محوره الأطول من الشرق الى الغرب (شكل ٤ ، ٥ - ٣ ) .

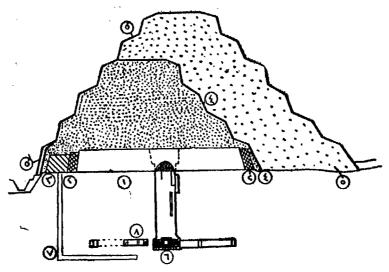

شكل (٤) : الهرم المدرج • قطاع في اتجاه الناحية الجنوبية

وقبل تغطية الزيادة الثالثة بكساء ، غيروا تصمسيم البناء كلسه وأصبحت المصطبة التى زيدت من كل جانب هر ٩ قدم هى الدرجة السخلية لهرم ذى أربع درجات (شكل ٤ ، ٥ — ٤ ) . وبدىء فى بناء معبد جنازى من الناحية الشمالية ، ولكن قبل أن يتم أى بناء منها قرروا أن يزيدوا بناء الهرم نحو الشمال والغرب (شكل ٤ ، ٥ — ٥ ) . ولو نغذت هذه الزيادة لزاد ارتفاع الهرم ، ولزيد عدد الدرجات الى ست، ولكنهم أوقفوا التنفيذ عند مستوى الدرجة الرابعة . والتغيير السادس والأخير فى تصميم الهرم المدرج كان عندما أضافوا شيئا قليلا الى كل جانب من الجوانب الأربعة وأتموا الدرجات الست وكسوا البناء كله يطبقة نبائية من حجر طرة الجيرى (شكل ٤ ، ٥ — ٥ أ ) .



شكل (٥) الهرم الدرج: الأبنية الواقعة نحت سطح الأرض مسقط افقى

ويتكون البغاء السفلى للهرم المدرج من بئر عميق يفضى الى عدد كبير من المرات والحجرات ، جعلت منها مدمنا لا مثيل له بين الأهرام الأخرى التي من عهد الدولة القديمة ، لأن بعض هذه الأجزاء السفلية لم يكن قد تم بناؤه ، فليس من المسور أن يعرف أيها كان من تصميم عهد زوسر وأيها أضيف فيما بعد أثناء البحث والتنقيب عن الكنوز . الا أنه يمكن تحديد مدفن زوسر ومراحسل البناء المتعاقبة يكل اطمئنان (شكل ٥) . فقد حفروا بئرا مساحتها ٢٣ قدما مربعا تقريبا وتصل الى عمق ٢٨ قدما في باطن طبقة الحجر الجيري ، ثم حفروا نفقا مسقفا على عمق ٢٣ قدما تحت سطيح ارض يبدأ من هذه البئر الى مسافة ٦٦ قدما تقريبا ، وعند هذه النقطة ـ أي بعد اجتياز الحد الشمالي للمصطبة التي قصد زوسر في ذلك الوقت بناءها \_ يستمر النفق مساغة ٧٠ قدما أخرى على هيئة خندق مفتوح تنحدر أرضيته الى أعلى حتى تصل الى مستوى الأرضية (شكل ٥ ـ ٩) . ثم عادوا يحفرون في البئر حتى وصل الى عمق ٩٢ قدما (شكل ٥ ــ ٦ ). وترتب على تعميق البئر أن الخفضت أرضية الخندق حتى أصبحت منزلقا ينحدر تدريجا اليها . ولكنهم لم يخفضوا الأرضية الني أخسر مستوى عمق البئر ، بل الى نقطة تبلغ نحو ، } قدما فوق قاعدته فقط .

وقد كان تصميم البئر والمنزلق في الجزء السفلى للهرم المدرج شبيها بما كان متبعا في المصاطب الخاصة في ذلك العصر . ولسكنا نجد في المصاطب باباً عند قاع البئر يفضى الى ردهة أحيطت بعدد من الحجرات تحوى واحدة منها الجسد ، ولكن حجرة الدنن في الهرم المدرج أصبحت هي الجزء المركزي في ترتيب الحجرات ، فقد بنيت كلها من حجر الجرانيت الوردي المجلوب من أسوان ، وتقع في قساع اللئر (شكل ؟ ، ٥ — ٢ ) .

وفي طرفها الشمالي ثقبوا فتحة في أحد أحجار السقف لينزلوا منها الجثة عند الدفن ، وبعد أن وضعوا الجثة في الحفرة سدوا هذه الفتحة بسدادة من حجر الجرانيت ارتفاعها ست أقدام تقريبا وتزن حوالي ثلاثة أطنان على وجه التقريب ، وفوق حجرة الدفن هذه كانت توجد حجرة يصلون اليها من المنزلق بواسطة باب وضعوا فيها السدادة الجرانيتية حتى جاء وقت وضعها في مكانها . ولم يبق لهذه الغرفة من المرانيتية حتى جاء وقت وضعها في مكانها . ولم يبق لهذه الغرفة من المرانيتية حتى جاء وقت منية من كتل من الحجر الجيرى ، ومن المرحح أن سقفها كان يتداخل كلما ارتفع (Corbelled) وكان متينا

الى درجة استطاع معها أن يتحمل ثقال وزن الرديم الذى ملىء به بالتى البئر .

وعلى بعد ٧٠ قدما تقريبا من حجرة الدنن وموازيا لجــوانبهــا قدت في الصخر أربعة ممرات طويلة ، وتوجد بضع درجات من السلالم تبدأ من أبواب في الجدارين الشرقي والغربي للمنزلق مؤدية ألى توصل ممرات هذه الردهات ببعضها (شكل ٥ - ١١) . ولم يتم انجاز بعض هذه الردهات والمهرات ، ولكنه من المرجيح أنهم كسانوا ينوون تغطية كثير من جدرانها بالواح صفيرة من الفيانس بطريقة تجعلها تشابه الحصر المصنوعة من نبات القصب المائى التي كانت تغطى جدران قصر زوسر ، وقد عثر على الواح الفيانس (\*) من هذا النوع في المر الشرقي (شكل ٥ - ١٢) التي كشف عنها في سنة ١٩٢٨ ، وكذلك في حجرتين قريبتين من الزاوية الجنوبية الشرقية لحجرة الدمن (شكل ٤ ، ٥ - ٨) . وبين لوحات الميانس على الحائط الغربي من المر الشرقى وضعوا نقوشا بارزة على الحجر الجيرى تمثل الملك وهو يؤدي بعض الطقوس الدينية ( لوحة ٣ أ ) . وحسول الحامات الخارجية للدخلات التي رسمت داخلها هذه المناظر كتب اسم الملك والقابه . وتوجد كتابات مماثلة على جانبي الباب الذي يفصل بين الحجرتين المكسوتين بالفيافس الأزرق بالقرب من الزاويسة الجنوبيسة الشرقية لحجرة الدفن ، وقد نقل عالم الآثار الألماني ريتشارد ليبسيوس Richard Lepsuis الباب وبعض الفيافس الى متحف برلين في عام • 1AET

ومن المحتمل أنه عندما وضع التصميم الأصلى لمصطبة زوسر كان يقصد أن يحتوى البناء السغلى على الحجرتين فقط اللتين في أسفل البئر وعلى الردهات الأربع والمرات الموصلة بينها ، ولكن بعد أن قرروا الزيادة في تصميم البناء العلوى لأول مرة حفروا احدى عشرة بئرا في الأرض الواقعة في الجانب الشرقي الى عبق ١٠٨ أقدام تقريبا . ونجد في أسفل كل بئر من الأحدى عشرة ، ردهة متجهة نحو الغرب تحت البناء العلوى (شكل ) ، ٥ – ٧) ، وقد عثر على تابوتين صنعا من المرمر الجميل احتوى أحدهما على جثة طفل في نهاية الردهة الخامسة من المرمر الجميل احتوى أحدهما على جثة طفل في نهاية الردهة الخامسة في بعض الردهات الأخرى ، وبناء على ذلك يتضح لنا أن هذه الآبار والردهات كانت في الغالب قبورا لافسراد الأسرة الملكية ، ومن الجائز أنهم كانوا يريدون اقامة بناء علوى فوق كل قبر ، ولكنها

<sup>(\*)</sup> بالطات من الفخار المزجج كالقيشاني

دفنت جميعا تحت الزيادة الثالثة للهرم ، وكانت الوسيلة الوحيدة للوصول اليها هي سلم طويل يؤدي الى القبر الذي في أقصى الشمال.

ومنذ البداية حتى تعديل البناء العلوى للمرة الخامسة ، كان الوصول الى الحجرات السفلية والردهات عن طريق النزول في الخندق المفتوح والمنزلق من الجانب الشمالي (شكل ٥ – ٩) . الا أن هذا الخندق المفتوح قد سد بالرديم عندما عدل البناء العلوى من جها الشمال ، وأصبح من الضروري أن يحفر نفق آخر بدلا منه ، وبدأ النفق الجديد ببعض درجات من السلام قريبة من الطرف الشمالي البناء العلوى (شكل ٥ – ١٠) ثم يسير في طريقه الى غرب الخندق السابق ، ثم ينحنى نحو الشرق ليلتقي بالمنزلق الأصلى بالقرب من السابق ، ثم ينحنى نحو الشرق ليلتقي بالمنزلق الأصلى بالقرب من نهايته العلوية ، وواضح أنه أخذ طريقا متعرجا من غير ضرورة ، ومن الصعب أن نفهم الدافع الذي حدا بهم الى بذل هذا المجهود دون مبرر،

واذا استثنينا المعبد الجنازى والسرداب فليس للمبانى المحيطة بالهرم المدرج أي مصدر أو أصل نقلت عنه في المباني المصرية السابقة. وحتى المعبد الجنازى (شكل ٥ - ١٣ ) يمكن مقارنته بحجر القرابين في المصطبة من ناحية واحدة نقط ، وهي أنه الكان الذي كانت تقام فيه الشعائر الجنازية ، ويختلف كليه في تكوينه المعماري عن المسلطب المعاصرة ، فهو بناء ضخم مستطيل ملتصق بالواجهة الشمالية من. الدرجة الأولى للهرم ، ووضع المعبد في الناحية الشمالية من هذا الأتر كان غير مالوف ، وفي جميع ما شيد بعد ذلك من أهرام نجد المعبد في الناحية الشرقية ، مثل حجرة القرابين في المصاطب التي كانت دائما. في الناحية الشرقية من القبر ، ولم يوضع بلب على مدخل المعبد ولكنهم نحتوا في الحجرة شكل باب مفتوح في الخد الشمالي للمدخل ، وفي كثير من المباني في هذه المجموعة نراهم نقشوا في الحجر ما يشبه الأبواب ، وكان حجم النقوش يماثل دائما المقاييس الحقيقية لتلك الأبواب ، غاذا ما دلفنا من المدخل نجد أنفسنا في رواق طويل له منحنيات عديدة تؤدى الى منامين لا سقف لهما ينزل من أحدهها درجات سلم تؤدى الى البناء السفلى للهرم ، وفي الطرف الجنوبي لكل هناء توجد ثلاثة ممرات تفضى الى بهو واسع ، وقامت الحوائط القصيرة المزينة باعمدة متصلة ذات قنوات على الجانب الشمالي منها فكاتت غواصل لهذه المرات ، ومن أهم الخصائص المعمارية في مبانى الهرم المدرج تلك الأعمدة المتصلة المحلاة بزخارف مختلفة ، فهي والأبواب المقلدة لا يوجدان الا في هذا الأثر ، أما تصميمها فهو أما من وحى

ساق واحد لنبات من النباتات أو من حزمة من سوق النباتات ضمت الى بعضها .

وفى الجانب الغربى للفناءين المكشونين توجد حجرتان فى كل منها حوض من الحجر فى أرضيتها وهيكل له دخليان غلارتان فى واجهة الهرم ، وهاتان الحجرتان تكملان المناصر القليلة لهذا المبد التى بقيت فى حالة جيدة من الحفظ يجعلها كاغية للتعرف عليها .

ومن المستحيل أن نتكهن على وجه التحقيق بالأصل المعمارى الذى استرشد به ايمحوتب عندما صمم هذا المعبد الجنازى ، ولكن يمكن اعتباره نسخة مبنية بالحجر من القصر الملكى فى منف . وهذا التفسير يساير النظرية التى لاقت القبول ، وهى أن معظم مبانى مجموعة الهرم المدرج ليست الا نسخا من المبانى التى كانت حول القصر الملكى . ولكن مهما كان التفسير الصحيح غاننا نلاحظ ان معظم المعناصر المعمارية الإساسية ( مثل الأبهاء وحجرات التطهير والدخلات فى الهيكل ) مردوجة ، مما يجعلنا نعتقد أن المعبد قد صمم القاسة بعض الطقوس التى يجب تكرارها ، أى أن الملك يقوم بتلك الطقوس مرة بصفته حاكما الوجه القبلى ومرة ثانية على أنه حاكم الوجه البحرى .

ويقع السرداب على مسافة قصيرة من شرق مدخل المعبد الجنازى (شكل ٥ – ١٤) وقد بنى كله من الحجر الجيرى المجلوب من طره ، ويميل جداره الأمامى الى الداخل بزاوية مقدارها ١٦° عن الخسط العمودى ليماثل زاوية أسفل درجة من درجات الهرم التى كانت للمعبد بمثابة حنطه الخلفى ، وفى داخله نجد تمثال زوسر جالسا على عرشه ( لوحة ٣ ب ) يلبس رداء طويلا لا يظهر منه غير يديه وقدميه والجزء الأعلى من كتفيه وعلى راسه جمة ( شعر مستعار ) طويلة يغطيها لباس للرأس من نسيج الكتان ، وربها كانت عيناه من البلور الصخرى فى تجويف من النحاس ، وظل عامقا بنقنه جزء من اللحية المستعارة ، وهى رمز الملكية ، وثقب ثقبان فى الجدار الأمامى الهذا السرداب أمام وجه التمثال ، اما لكى يسمحا بدخسول دخسان البخور ليصل الى التمثال ، واما ليمكنا التمثال من النظر الى ما أمامه ،

وفى خارج السرداب كان هناك سور صغير له مدخلان ، الأول خسيق عند الركن الجنوبى الشرقى والآخر وهو المدخل الرئيسى كان فى الناحية الشمالية ، وقد نقش على كل من جانبى المدخل الرئيسى رسوم تمثل الأبواب الخشبية وكأنها مفتوحة فيمكن أن يرى السرداب من الفداء المكتبير خارج السور .

ويتسامى بناءان كبيران مستطيلان ذوا اسقف مقبية ويشرفسان على كل المساحة الواقعة شرقى كل من فناء السرداب والهرم وقد بنى كل منهما بالحجر من الداخل ثم كسى من الخارج بالحجر الجسيرى المجلوب من طره وزينت الواجهة الجنوبية باربعة أعهدة متصلة دقيقة الصنع تحمل مع دعامات عريضة على كل من جانبيها افريزا ينحنى تبعا لقبو السقف وفي البناء الواقع في اقصى الناحية البحرية في هذين البناءين حفرت قنوات رأسية في كل من الأعهدة المنصلة والدعامات وفي البناء القبلى حفرت قنوات مماثلة في الأعهدة ، ولكن الدعامات ذات أضلاع ، أما تيجان الأعهدة المتصلة فانها تشبه ورقتين كبيرتين من أوراق الشجر متدليتين ، ولم يعش على هذا النوع الا في هدفه المجموعة الهرمية فقط ، وكان بالقرب من أعلى هذه الأعهدة المتصلة ثقبان مربعان ربما كان مثبتا غيهما سوار تحمل بعض الشارات .

ونجد قريبا من وسط الواجهة الجنوبية من كل بناء مدخللا يفضى الى ممر ضيق يؤدى بدوره — بعد لفتين كل منهما زاوية قائمة — هيكل صغير الى صليبى الشكل ، وفي جدران هذا الهيكل بنيت ثلاث كوات كانت تستخدم اما لوضع القرابين أو لوضع تماثيل صفيرة ، وكان في الفناء الشمالي كوتان داخلتان في الجدران عند نهاية المر ، أما أحجار أسقف هذه المرات فقد زخرفت لتحاكي العروق الخشبية التي كانت تسقف بها الأبهاء الماثلة في البيوت المبنية من الخشب واللبن ،

وكان يوجد الى غرب المدخل ، ومختفيا عن الانظار خلف الكساء الحجرى ، ممر آخر يؤدى الى حجرة صغيرة اذا قارناها بالسرداب المقفول غاننا نجد شبها بينهما ، ولهذا يمكننا أن نحكم بأنها كانت تحوى تمثالا .

وكان أمام هذين البناءين غناءان مكشوغان ، الجنوبى منهما يزيد كثيرا في حجمه عن الآخر ، وكان يحيط بالغناءين سور نرى في جانبه الشرقي قريبا من ركن كل من البناءين دخلة عريضة في الجدار ، وقد زينت هذه الدخلة في الفناء الشمالي بثلاثة أعمدة متصلة كل منها يمثل ساق وزهرة البردى ( شكل ٦ ) ، واحتوت الدخلة في الفناء الجنوبي على عمود واحد متصل فقط ربما كان يمثل نبات اللوتس ،

وليس هناك حتى الآن تفسير مقنع للغرض الأساسى الذى من أجله أقيم هذان البناءان ومدى ما كانا يؤديانه من خدسة لزوسر في حياته القادمة ، فكان هناك من يقول في وقت من الأوقات انهما

كانا قبرين لاثنين من بناته — انت كا اس (Intkaes) وحتب حسرنبتى Hetephernebti — اللتين نقش اسماهما على بعض اللوحات التى عثر عليها بجوارهما ٤ ولكن الاكتشافات الحديثة فشلت فى العثور على أى شيء فى تركيبهما يمت الى الأصول الجنازية بصلة ٤ ولذا لا بد من البحث عن تفسير آخر ، ومن المكن أن يكون فى الرسوم التى فى دخلات الفناعين ما يساعدنا على فهم كنهما .

نهن المعروف أن نباتى اللوتس والبردى كانا رمزين لمصر العليا والسفلى على التعاقب ، وعلى ذلك نهن المكن أن يمثل البناء الجنوبي





الهيكل الوطنى لمصر العليا في عصر ما قبل الأسرات الذي كان يوجد في الكوم الأحمر Hierakonpolis بينها يمثل البناء الشمالى الهيكل المهائل لمصر السفلى في مدينة بوتو (Buto) . ويدل وجود مدبح على شكل حدوة الحصان في غناء البناء الجنوبي دلالة قاطعة على أن هذا البناء بني لغرض ديني وليس لغرض دنيوى .

والى الجنوب من سور البناء الجنوبى نرى مناء مستطيلا آخر ، جانباه الشرقى والغربى يحويان مجموعة من الهياكل الرمزية بنيت من الهجار متينة (شكل ٣) وامام كل هيكل منها مناء صغير به ما يحاكى الباب المفتوح ، ويخفى بروز فى وسط جداره الجنوبى كوة غائرة فى قاعدة واجهة الهيكل ، ومن الناحية المعمارية يمكننا القول بأن واجهات عشرة هياكل من الثلاثة عشر هيكلا فى الجانب الغربى تشبه جدا واجهات البناءين الشمالى والجنوبى ، فقد احتوت كل واجهة على ثلاثة أعمدة متصلة زينت بقنوات رأسية وتحمل كورنيشا مقوسا وتتصل أطرافها بدعامات عريضة ، وكات تيجان هذه الأعمدة كما فى البناءين الشمالى والجنوبى مكونة من ورقتين كبيرتين ما أوراق فى البناءين الشمالى والجنوبى مكونة من ورقتين كبيرتين ما واحدا الاشجار المتدلية (شكل ٧) وقطعوا بين الورقتين ثقبا واحدا الهياكل الباقية فى الجانب الغربى وكل الهياكل فى الجانب الشرقى كانت بسيطة خالية من كل زخرف اللهم الا من خرزة مستديرة من الحدر تظهر فى اعلاها وعلى الجانبين .



شكل (٧) تاج عمود مركب من أوراق شجر متدلية

وقد أقيم هذا الفناء والمبانى المحيطة به لتمد زوسر بما يلزمه ليعيد في حياته بعد الموت الاحتفال بعيده الثلاثيني المعسروف عند قدمساء المصريين باسم حب سد (Heb. Sed) فقد كان لكل ملك مصرى الحق في أن يحتفل بعيد الحب . سد بعد أن يقضى على العرش عددا الحق في أن يحتفل بعيد الحب . سد بعد أن يقضى على العرش عددا الاحتفال غامض ، ولكن يظهر أنه بقية من الماضى البعيد عندما كان الملوك يحكون لمدة محدودة فقط قبل أن ينهسوا حيساتهم في احتفال ألموك يحكون لمدة العادة البدائية جاء دون شك الاعتقدد بأنسه من المضرورى لصالح الملكة بقاء عند الملك الجسدية دون أن يعتورها نقص ، وبذلك مصاعيد الحب سد الحدل ضرورة تنصيب ملك شاب بدلا من الملك الذي قضى وقتا طويلا على العرش ، وذلك بتمكين ذلك الملك من استعادة قوته بفعل السحر ، ومن أهم عناصر عيد الحب سد اعادة تتويج الملك .

وفي هذا الاحتفال يدخل موكب يقوده أحد الكهنة الذين يطلق عليهم المصريون اسم « كاهن سم » الى تلك الهياكل المحيطة بفناء الحب سلد والتي يجتمع فيها آلهة الأقاليم في الوجه القبلي ، وبعد المصول على موافقة كل اله بتجديد حق الملك في الملك يؤخذ المللك المي أحد المرشين في أقصى الجنوب ويجلسونه على مقعد تحت مظلة لكي يتوج بالتاج الأبيض الخاص بالوجه القبلي ، ويعاد الاحتفال من جديد في الهياكل الخاصة بأقاليم الوجه البحرى قبل أن يعتلى الملك عرش الشمال ليتسلم التاج الأحمر الخاص بالوجه البحرى ، ويرمل عرش الملكتين في طقس يتلو ذلك بربط زهرتي اللوتس والبردى حول وتد مثبت في الأرض .

وهناك طقس في عيد الحب سد غير واضح المعنى تماما ، فقد كان مفروضا على الملك أن يجرى مسافة معينة وبيده سوط صغير مصحوبا بكاهن يسمى كامن أرواح نخان (١) (Nekhen) مصحوبا بكاهن يسمى كامن أرواح نخان (١) في أخد النقوش المكتشفة بالهرم المدرج نرى زوسر وهو يقوم بهذا الطقس (لوحة ١١) ، وربما جاءت فكرته من اعتقاد قديم بأن خصوبة المحقول تتوقف في بعض الحالات على خفة الملك الجثمانية .

<sup>(</sup>۱) كانت (أرواح نخن) ملوكا في عهد ما قبل التاريخ على الوجه القبلي الذي كانت عاصمته في نخن (أي هيراكونبوليس) Hierakonpolis ومكانها الآن الكوم الأحمر الى الشمال من أدفو •

وبالاضافة الى الهياكل التى سبق لنا وصفها ، ففى فناء الحب سد بالهرم المدرج فى طرفه الجنوبى نرى قاعدة التتويج ، وفى الهيكلين الثانى والثالث فى الناحية الغربية قريبا من هذا المقعد ، مخلات تصل اليها ببضع درجات ربما كانت توضع عليها تماثيل للملك ، ففى التى فى أقصى الجنوب يوضع تمثاله كملك للوجه القبلى وفى التى فى أقصى الشمال تمثاله كملك للوجه البحرى ، وان قرب هذه الدخلات من القاعدة يجعلنا نفترض أن المبانى التى كانت تنتمى اليها كانت تمثل الأكشاك التى يستريح الملك تحتها حتى يقوم الكهنة بعمل الطقوس التى تسبق التتويج المزوج ،

وهناك مهر يبدأ من الركن الجنوبي الفربي لفناء الحب . سحد ويصله بفناء صغير فيه بناء متوسط الحجم ، بنيت حوائطه الخارجية بأحجار غير سميكة خالية من كل زخرف اللهم الا خرزة مستديرة على الواجهة الجنوبية ، وفي داخلها نراها تحتوى على بهر وثلاث قاعات داخلية ومجموعة من الحجرات الجانبية . ويبرز من وسط الجانب الفربي لمدخل الصالة ثلاث حوائط تنتهي اثنتان منها بأعمدة متصلة محلاة بقنوات رأسية (شكل ٨) وربما احتوت الفجوتان المكونتان من بروز هذه الجدران على تماثيل ، ولكن لا يمكن التكهن ان كانت هذه التهاثيل للملك أو لآلهة ما دام الفرض الأصلى من هذا البناء عدير معروف ، ولكن قربه من هناء الحب سحد يرجح الظن بأن استعماله كان متعلقا بعيد الحب سحد ، وربها كان المكان الذي يقصد اليه الملك لتفيير ملابسه أثناء الاحتفال ، ومن جهة أخرى ربما أقيم لأجل القيام بطقس آخر ما زال الغرض منه مجهولا ،

ومن بين الأبنية التى يصعب تفسيرها أو معرفة الفرض منها مجموعة الاروقة والحجرات التى تؤدى الى فناء الحب سحد فى الركن الجنوبى الشرقى ، فنظراً لعدم وجود أى عناصر معمارية مميزة خلن البعض بأنها هى الأخرى ذات علاقة بعيد الحب سحد ، وهناك دهليز يربط فناء الحب سحد بالطرف الشرقى لبهو الأعمدة ، وهجو قريب جداً من بوابة فى السور الخارجى ، وهذه البوابة هى المدخل الوحيد لهذه المجموعة من المبانى ، وبهو الأعمدة هذا عبارة عن ممر طويل ضيق يتجه نحو الغرب ، على جانبيه مجموعة من الفجسوات النائثة من الجدران التى تبرز على كلا الجانبين ( لوحة ) وتنتهى هذه الجدران البارزة حوعدها أربعون حباعمدة متصلة مضلعة ، وختلف عدد الأضلاع من سبعة عشر الى تسعة عشر ضلعا ( شكل



شكل (٨) عدود متصل ذو قنوات

٩ . وربما حوت هذه الفجوات فى داخلها تماثيل للملك تمثله التى على الجانب الجنوبى منها ملكا للوجه القبلى ، وتمثله تلك التى على الجانب الشمالي ملكا على الوجه البحرى .

ولما كان عدد هذه الفجوات يتناسب مع الاثنين والأربعين اقليما ، فقد حسب البعض أن كلا منها احتوى على تمثال مزدوج للملسك مع أحد آلهة الأقاليم ، ولكن بالرغم من أن التماثيل من هذا النوع كانت معروفة في الأسرة الرابعة فان الحفائر لم تكشف عن وجود أى أثر لمثل هذه التماثيل في صالة الأعهدة .

وكان البناء كله مغطى بسقف حجرى مسطح فى أعلاه ومنحوت من أسفل ليحاكى كتل الخشب المستديرة ، أما النور فقد كان يأتى سن فتحات مائلة فى جوانب الجدران على مقربة من السقف تسمح بدخول أشعة من الضوء ربما قصدوا منها أن تسقط على الزخارف التى كانت تزين الفجوات ، وكان يتصل بطرف صالة الأعمدة المفربي دهليز معير ، حمل مسقفه الذى يشبه سقف بهو الأعمدة على ثمانية أعمدة مضلعة ، يوصل بين كل اثنين منها حائط صغير ، وفي الجدار الفربي نقليد في الحجر لباب مفتوح يؤدى الى فناء مكشوف يحتل كل المساحة من واجهة الهرم الجنوبية الى السور الكبير ، وبنيت الجدران الجانبية الهذا الفناء بالحجر الجيرى المنحوت ، وزينت بدخلات ، وفي الطرف الشمالي قريبا من الهرم ، نرى مذبحا نصل اليه بمنحدر صاعد ، وهناك أيضا بناءان الى الجنوب من المذبح يشبه كل منهما حافر الجواد ، وربما كان الغرض من وجودهما أنهما كانا النهاية التى ينتهى عندها أحد الطقوس ، ولكن لم يظهر الى الآن ما يساعدنا على معرفة حقيقته .

وفى الركن الجنوبى الفربى من الفناء الجنوبى المتصل بالسور ، مبنى مستطيل أقيم كله من الحجر ، وكسيت حوائطه من الخارج بالحجر الجيرى ، وزينت من أعلى بافريز من حيات السكوبرا ، ولا يحتوى داخله الا على حجرتين طويلتين تكون الواحدة منهما مع الآخرى زاوية قائمة ، وأذا كان هذا البناء غير متصل بالطقوس أو الاحتفالات التى كانت تقام فى الفناء الجنوبى ، فلا بد أنه كان مستخدما كحجرة للقرابين لمصطبة كبيرة كان بناؤها العلوى الذى يجرى محوره من الشرق الى الغرب مختفيا فى مبنى السور الكبير ، ويتشابه موقع هذا البناء فى الجنائى المصطبة مع المعبد الجنازى وموقعه من الهرم المدرج والجانب الشمالى للمصطبة مع المعبد الجنازى وموقعه من الهرم المدرج والمناب الشمالى المصطبة مع المعبد الجنازى وموقعه من الهرم المدرج والمناب الشمالى المصطبة مع المعبد الجنازى وموقعه من الهرم المدرج والمناب الشمالى المصطبة مع المعبد الجنازى وموقعه من الهرم المدرج والمناب الشمالى المصطبة مع المعبد الجنازى وموقعه من الهرم المدرج والمناب الشمالى المصطبة مع المعبد الجنازى وموقعه من الهرم المدرج والمناب الشمالى المعبد المعب



شکل (۹) عدود متصل مضلع ۰

ويتشابه البناء السفلى لهذه المصطبة الجنوبية في كثير من معالمها مع الهرم المدرج — فقد بنيت حجرة الدفن من كتل من الجرانيت الوردى في قاع البئر العمودي ، ويحتوى سقفها المسطح على ثقب ( اغلب الظن انه قد سد بكتلة من الجرانيت ) يسمح بنزول الجسم ، وكان فسوق حجرة الدفن مباشرة حجرة أخرى ، القصد منها أن يحتفظ بالسدادة فيها قبل عملية الدفن ، وحمل سقفها كل الرديم الذى ملأ البئر ، الا أن المنزلق الجانبي بدلا من أن يؤدى الى هذه الغرفة كنظيره في الهرم المدرج ، فقد زحزح الى الجانب القبلي ليفضى مباشرة الى المرات التي تقع جميعها في الجهة الشرقية من حجرة الدفن ، ووجد في أحد الدهاليز ثلاثة مناظر منتوشة ، وكل منها يمثل زوسر أثناء تأديته بعض الطقوس الدينية ، وفي دهليز مواز على مسافة قصيرة الى الغرب من الدهليز وجود هذه الأبواب خلف النقوش تقريبا يجعلنا نظن أن اللوحسات ووجود هذه الأبواب خلف النقوش تقريبا يجعلنا نظن أن اللوحسات المحتوية على النقوش كانت معتبرة كأبواب وهمية ليخرج منها الملك .

وكان بعض جدران هذه الدهاليز مغطى بألواح الفيانس الأزرق؛ تقليداً لستائر الجدران التي كانت مصنوعة من نبسات القصب الماني ( لوحة ٥ ) .

ومنذ ان ثبت على وجه التحقيق ان زوسر قد دنن تحت الهرم المدرج، نجد من الصعب تنسير بناء مقبرة ثانية في نفس المجموعة الهرمية ، لها كل المظاهر التي تنبيء بأنها كانت معدة له ، ونحن نعرف أن ملوك بصر بنوا في بعض الأحيان اكثر من قبر واحد — فمثلا سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة بني هرما في ميدوم وآخر في دهشور (۱) — كما أن النقوش التي على الأبواب الوهمية في المصطبة الجنوبية دليل قوى على أن زوسر بني هذا القبر لاستعماله الشخصي ، الا أن حجرة الدنن تبلغ مساحتها ٣ أقدام و ٣ بوصات مربعة فقط ، وهي مساحة لا يمكن أن تتسع لجثة إنسان ذي حجم عادي الا أذا كان مقرفصا ، وهي طريقة من طرق الدنن لا يحتمل استخدامها لشخص ملكي في الاسرة الثالثة . وعلى ذلك فاما أن تكون هذه المقبرة قبراً رمزيا بنيت لاستخدامها في التضحية الرمزية بالملك أثناء عيد الحب سحد ، أو أنه كان المدن الفعلى لأحشائه التي استخرجت من الجسم لتساعد في المافظة عليه.

<sup>(</sup>۱) بنى سنفرو هرمين في دهشور ، ولا يعلم الى الآن على وجه التحقيق بانى هرم ميدوم (العرب) .

فالجدار الخارجي للمبنى الأول ، وهو يواجه البناء الجنوبي ، خان مزينا بدخلات وثنيات تعطيه شكلا يتفق وباقى الجدران في السحيدين الجنوبية والشرقية لهذا الفناء - أما المبنى الثانى ، وهو أعلى من المبنى الأول ، فقد كان له سقف مقوس يحاكى سقف المصطبة الجنوبيه ، وعلى ذلك غربما كان البناء العلوى لصف من القبور لاتباع زوسر ، ولكن نظراً لطبيعة الصخر الهشة تحت هذا المكان لم يتمكن أحد حتى الآن من حفرها حفراً كاملا ، وخلف هذين البناءيين يقوم السسور الخارجي السميك .

ومن المحتمل أنه لم يتم مطلقا انجاز العمل في المساحة الواقعة بين المعبد الجنازى والجدار الشمالي للسور ، اذ أن كل معالمها الظاهرة عبارة عن جزء مرتفع من الأرض به ردهات ورصيف تبليغ مساحته .٥ قدما مربعا تقريبا ، وهو مرتفع قد سوى في الصخر ، ونراهم قد كسوا ذلك الرصيف من الخارج بالحجر الجيرى ، وهو على خط واحد تقريبا مع المحور الشمالي الجنوبي للهرم ، ومن المحتمل جدا أنه كان مستخدما كمذبح ، أما جدار السور الكبير في هذه الناحية فقد بنى على هيئة حجرات صغيرة تفصلها جدران من الحجر .

ونظراً لأنه لم يعثر أثناء الحفر على أثر لأى شيء قد وضع في هذه الحجرات ، فمن غير المحتمل أنها استخدمت في أى وقت من الأوقات لتخزين أى شيء جنازى .

وعلى أى حال ، فتحت حجرات السور كانت هناك حجرات في المرات السفلية التي احتوت على خبز وفاكهة وبعض مقومات الحياة في العالم الآخر .

وكان ارتفاع السور المحيط بمجموعة الهرم المسدرج ٣٣ قدمسا تقريبا ، ومحيطه اطول من ميل (شكل ٣) وهو عبارة عن جدار سميك مبنى بالحجر ، وقد كسى جزء من واجهته الداخلية وجميع واجهته الخارجية بأحجار منحوتة من طره ، ونرى فى الواجهسة الخارجيسة شرفات كشرفات الحصون ، وهى مستطيلة تبعد كل منها عن الأخرى بمسافة ٥ (١٣٥ قدما ، وكلها بحجم واحد اللهم الا أربعة عشر منها اكبر حجما ، وعلى كل من هذه الشرفات الأكبر حجما ، والتى نراها فى مجما ، وعلى كل من هذه الشرفات الأكبر حجما ، والتى نراها فى أماكن مختلفة من السور دون أن يكون لها ترتيب خاص ، رسوم الأبواب مغلقة ذات ضلفتين ، مضفية على هذه الشرفات البرجية مظهر

البوابات العظيمة ، أما الباب الذي استحدموه فهو بالقرب من الركن الجنوبي للجانب الشرقي ، حيث نجد برجين بينهما ممر ضيق يفضي الى مدخل بهو الأعمدة ، ونراهم رسموا كذلك أبوابا ذات ضافتين مفتوحتين على الجحرران داخل هدنين البرجين ، واسا واجههة السحور الحارجية فقد زينوها كلها بثنيات وزخرفوا نصفها العلوى بمستطيلات صفيرة غائرة ، رتبت عموديا كل ثمانية منها في صف ، والجدران المحتوية على الدخلات والخرجات في المقابر المصرية قديمة العسهد ، وترجع الى أوائل أيام عصر الأسرات ، وليست المصطبة المبنية بالطوب الني ، والتي لا تبعد كثيرا عن الهرم المدرج والتي تنسب الى الملك عجاء الا مثلا واحدا من كثير من الأمثلة المعروفة ، الا أن السور المحسيط بتلك المصطبة لا يحوى دخلات وخرجات ، بل كان مسطحا (شكل ٢). ووجود الأربع عشرة شرفة والبوابة في جدار زوسر لم يقصد به مجرد تمثيل لجدار قصره ، بل كان نسخة حجرية من « الجدر البيضاء »كانت المشهورة التي بناها مينا حول منف ، ويبدو أن « الجدر البيضاء »كانت مبنية من الطوب اللبن ، ثم غطيت بطبقة رقيقة من الجبس الأبيض .

ولو القينا نظرة عامة على الهرم المدرج ، لوجدنا أننا لا نعدو الحقيقة اذا تلنا انه من أحسن الأعمال المعمارية التي خلفها قدماء المصريين . وقد نظرت اليه الأجيال في عهد المصريين القدماء انفسهم نظرة تقدير عظيم ، ولم يقف بهم الأمر عند حد احترامهم لايمحوتب بل رفعوه الى مرتبة الأرباب وسجلوا أعجابهم بالهسرم وبنائه في كتابات هيراطيقية على جدرانه دونها المصريسون الذين زاروا ذلك الأثر بعد مضى أكثر من ألف سنة على بنائه ، غلم يحسظ أى هرم آخسر من الأهسرام المعروفة بمثل هذه المجموعة من المبانى المعظيمة لتزود الملك بكل ما يحتاج اليه في الحياة بعد المسوت ، وقد اكتفى الملوك الذين حكموا بعد مرور أسرتين بعد الأسرة الثالثة بعمل رسوم منحوتة على الأحجار ، ولنضرب لذلك مثلا بالمجموعة بعمل الهرمية لساحورع الملك الثانى في الأسرة الخامسة ، غانها تحوى نقوشا المعرب سد ولكنها لا تحتوى على غناء غيه مبان شيدت خصيصا تمثل الحب سد ولكنها لا تحتوى على غناء غيه مبان شيدت خصيصا لاستخدامها في هذا الاحتفال ،

وطالما شك بعض الباحثين فيما اذا كان من الميسور أن يصل المصريون القدماء الى هذه الدرجة العالية من الكمال دون أن يسبقها تطور طويل المدى ، ولكن بالرغم من ذلك غليس هناك أى دليل على أن الحجر قد استعمل في أى مبنى سابق اللهم الا في اقامة أجزاء متفرقة في بعض المصاطب . كما أن الهرم المدرج يحسوى كثيرا من

الأدلة على أن البنائين الذين شيدوه كانت تنقصهم الخبرة في استخدام الحجر للبناء ، غاستخدموا مثلا أحجارا صغيرة الحجم يسهل نقلها بدلا من الأحجار الضخمة التي نراها بعد ذلك في المباني ، وهذا يسدل على أن المصريين نم يتقنوا صناعة قطع الأحجار ونقسل الأحجسار الثقيلة اتقانا تاما حتى ذلك العهد ، وكذلك الأعمدة المتصلة ، غمن المحتمل أنها لم تصنع حبا في الجمال الفني ولكنها أقيمت بسبب تشككهم في قوة احتمال العمود المنفرد ، وفي الزخارف أيضا نجد أن الأشكال الزخرفية التي غضلوها كانت منقولة عن الخشب أو البوص أو من مباني الطوب اللبن غالاشكال الخاصة بالحجر وتناسبه لم تكن قد ظهرت حتى ذلك الوقت .

ولم يكن عظم الحجم والتصميم المعمارى هما كل ما جعل هرم زوسر يفوق مقابر أسلافه ، فقد وضع فيه من الأثاث الجنازى شيئا لم يحاوله أحد من قبل ، وبالرغم من تعرض هذا الهرم للنهب والسلب مدة لا تقل عن أربعة آلاف سنة ، فقد ظل محتفظا بالكثير ، وأمد المكتشفين أثناء الحفائر الحديثة بآلاف من الأوانى والأطبعاق ذات الأشكعال الجبيلة المصنوعة من المرمر والاردواز Schist والحجر السماقى الجبيلة المصنوعة من المرمر والاردواز Breccia والحجر السماقى ينتظر نقلها من مقابر الاسرة المالكة ، حيث نجدها مكدسة فى أكوام ينتظر نقلها من مقابر الاسرة المالكة ، حيث نجدها مكدسة فى أكوام تصل من الأرض الى السقف ، ولم يوضع طعام أو أى مادة أخرى داخل هذه الأوانى ، وربها كان وجودها في حد ذاته ذا صلة بما يتلوه داخل هذه الأوانى ، وربها كان وجودها في حد ذاته ذا صلة بما يتلوه كلفية من الأطعمة فيها ، تلك الاطعمة التى كانت الأوانى مخصصة لها لتديها للملك ،

ويكاد يكون مؤكدا أن المبانى التى كانت داخل السور قد حوت قبل تهدمها عددا كبيرا من التماثيل ، ولم يبق سليما من تلك التماثيل الا تمثال زوسر الجالس الذى عثر عليه فى السرداب ، ولسكن عثر على اجزاء من تماثيل أخرى أيضا ، وفى الطرف الشمالى من فناء الحب سد نرى قاعدة تمثال من الحجر الجيرى حفر فى سطحها العلوى ثمانية أقدام آدمية ، لا بد أنها كانت لجموعة من أربعة تماثيل ربما كانت للملك والملكة واثنتين من الأميرات ، وعثر فى نفس البناء على ثلاثة

ته ثيل كبيرة صنعت من كتله واحدة ، ولكنهم لم يتموا الا نحت واحد منها ، وعند النظرة الاولى يخيل الينا أن هذه التهاثيل تحاكى بعض أنواع الأعهدة المشكلة بهيئة التهائيل ، ولكن من المستبعد جدا أن تكون صمهت كأعهدة مستقلة ، وربما كانت النية متجهة لاقامتها في كوات بالحائط ، وقد عثر على قطع من تهاثيل أخرى — منها على الأقل تمثال الملك ب وكانت خارج السور الكبير ، وفي دخلة في الجدار الجنوبي للهدخل ذي الأعهدة ، ولم يكن القصد من كل هذه التهاثيل الأخرى الني لم يعثر لها على أثر احياء ذكرى الأشخاص الذين تمثلهم ، ولكن لتكون بديلا من أجسامهم وتستطيع الروح أن تجدها أثناء الطقوس الدينية المختلفة التي تقام داخل المهرم ،

ونظراً لأنه لم يعثر الا على تمثالين ملكيين فقط من العصور السابقة \_ وكلاهما يمثل سلفا لزوسر يسمى خع \_ سخم Khasekhem \_ فمن المحتمل جدا أنه حدثت في عهد زوسر نهضة كبرى في صناعة التماثيل ، واذا فحصنا تمثاله الذي كان في السرداب ، وهو يمثل الفن في ذلك العصر ، فاننا نستطيع القول بأن مجموعة التماثيل التي حوتها مجموعة مباني زوسر كانت على درجة من الاتقان يمكن مقارنتها بأحسن القدلع الفنية التي أنتجتها الأسر التالية ،

وقبل الحفائر الحديثة لم يكن هناك ما يراه الزائر من آثار زوسر غير الهرم نفسه ، وقد جرد تماما من كسائه الحجرى الخارجى ، وقد عبث بالهرم أيضا من الداخل ، فكل السرديم السذى كان يهلأ البئر وأجزاء من الكتل المبنية في المنزلق الجانبي بعد الدفن أزيحت بدقسة بمعرفة اللصوص ، ولهذا أصبح في استطاعتنا أن نتف على السقف الجرانيتي لحجرة الدفن ، ويهكننا أذا استعنا بضوء مصباح كهربائي قوى أن نرى الجانب السفلى من أول مدماك من الأحجار التي كانت تفطى فتحة البئر عندما بنيت المصطبة الأولى ، وتحت هذه الأحجسار أقسام اللصوص عند أزالسة الرديم الذي يملأ البئر رصيف سميكا من الخشيبالم يبق منه الآن سوى قليل من القطع ، وأن بقاء الأحجار معلقة دون استنادها على الرديم أو على الرصيف من غير أن تتداعى وتنهار داخل البئر أمر يكاد يكون من باب المعجزات ،

وفيها عدا الأوانى الحجرية لم يبق من أثاث مقبرة زوسر شيء بذكر ، ولكنه قد عثر في حجرة الدفن على بقايا من جسم آدمى ، ومع أنه لا يوجد ما يثبت أن هذه البقايا من زوسر نفسه فان طريقة دفن تلك

البقايا تتفق وطريقة الدفن التى كانت متبعة فى عصره . وقد تعرف الأحد عشر قبراً الخاصة بالأسرة الملكية النهب أيضاً ، ولم يبق منهسغير التابوتين المرميين السابق ذكرهما ، وكان أحد التابوتين للذي حوى هيكل الطفل للله مبطنا بست طبقات من الخشب سمك كل منه أقل من ربع بوصة ، وقد وضعت بحيث تجرى اليافها فى اتجاهات رأسية وأفقية على التوالى وشدت الى بعضها بمسامير خشبير صغيرة ، وقد عثر على بضعة مسامير من الذهب فى الطبقة الداخلية منها تدل على أن ذلك الخشب كان فى الأصل مغطى بالذهب .

ومن المستحيل أن نحدد على وجه التحقيق الوقت الذى بدأت فيه سرقة الهرم المدرج ، والكتابات التى على جدران المبنى الجنوبي تثبت أن المبانى المحيطة به كانت قائمة فى عهد الدولة المديثة ، ولكر لا يعنى ذلك أن القبر ذاته لم يسرق ما به من أثاث قيم قبل ذلك الوقت .

وتدانا نتوش زوسر الثلاثة في المر الشرقى على أن الوصول الى حجرات البناء السفلى والأروقة كان ممكنا في العصر الصاوى ، فقد قسموا كل نقش الى مربعات بخطوط من الحبر لأجل عمل رسم له بنسبة معينة .

ونظراً لأنفا نعرف عن الصاويين أنهم كانوا يحبون أن تسكون بعض أعمالهم الفنية صورة من مثيلاتها في الدولة القديمة ، فليس ببعيد أن يكونوا هم الفنانين الذين رسموا هذه الخطوط على نقوش زوسر ولكن غيرهم ممن وصلوا الى القبل كانوا مدفوعين بعوامل دنيئة . وقد استمرت السرقات والنهب دون رادع حتى القرن الحاضر .

وقد قامت مصلحة الآثار تحت اشراف ج. ب. لوير بقرميه جزء كبير من الآثار التى فى داخل السور ، كما رممت المدخل ذا الأعمدة والركن الجنوبى الشرقى من السور الكبير ، وجمعت أحجار عدد من الأجزاء المتفرقة من المبانى الآخرى .

## الفصــل الثالث

## من الهسرم المدرج الى الهرم الكسسامل

قبل أن يبنى أول هرم هندسى كسامل صممت على الأمسل أربسع مقابر هرمية الشكل زيادة على هرم زوسر •

ونجد اثنتين من هذه المقابر في زاوية العربان على مساغة أميال تليلة من الجيزة . ويعرف أقدمها عادة باسم الهرم ذى الطبقات ، ويبدو أنه كان مبنيا ليكون هرما مدرجا ، ولكن لم يبق منه الا القليل مما جعل تحديد شكله الأصلى أمرا لا يمكن اثباته . أما الهرم الثانى الذى ربما صمم ليكون هرما مدرجا ، نقد توقف العمل فيه قبل أن يتموا المداميك السفلى من مبناه العلوى ، ولكنهم كانوا قد قطعوا الجزء الأسفل منه في الصخر وبداوا في تشييد حجرة الدفن ، وهي عبارة عن بئر مستطيلة طولها ٨٢ قدما وعرضها ٢٦ قدما ، قدت في الصخر الى عمق ٨٥ قدما تقسريباً .

ويتصل بهذا البئر من جانبه الشمالى ممر مكشوف يتدرج صاعداً الى سطح الأرض ، وقد فى جزء من طول ارضية هذا المر الصخريسة سلمان يفصلهما منزلق عريض ، وعلى الجانبين منزلقان متشابهان ، وقد أنزلوا بالحبال الى أسفل هذه المنزلقات أحجار الأسساس الكبيرة الموضوعة فى قاع البئر ، وكذلك أحجار الجرانيت المجلوبة من أسوان والتى بنى بها جزء من حجرة الدفن ، وبمثل هذه الطريقة أنزلوا أيضا الى قاع البئر تابوتا جرانيتيا بيضاوى الشكل .

وعلى بعض أحجار هذا الهرم - ويسمى « الهرم الناقص » - اسم الفرعان نب كا Neb Ka كتبها عليها رجال المحاجر . وحيث أن طريقة بناء المبنى السفلى تشابه أعمال الاسرة الثالثة ، فقد ظلن أن هذا القلبر أقيم للماك نب كا ( أو نب كسا رع ظلن أن هذا الذي ينتهى الى تلك الاسرة ، ولكن لم يعرف عنه شيء سوى اسمه .

ولسنا معرف أيضا بانى الهرم ذى الطبقات ، وقد عثر على بعض الاوانى في مصطبة قريبة منه وعليها اسم الملك خع بو (Kha-Bau) وهذا حو السبب في محاولة نسبة هذا الهرم اليه ، وحاول العالم الأثرى الأمريكي ج. ا. ريزنر (G. A. řícisner) بالذي تام بعمل أبحاث وحفائر واسعة النطاق في منطقة هذين الهرمين بعد بضيع منوات من اكتشافها أولا بمعرفة الكسندر بارسانتي Alexandre ان ينسب الهسرم ذا الطبقات الى الأسرة الثانية ، غاذا صحت نظريته هذه غانه يترتب عليها أن زوسر لم يكن أول ملك بنى قبره كله من الحجر ، ولكن الدليل الذي يقوم على الطراز فقط لا يمكن أن نعتبره دليلا قاطعا .

وبنى الهرم التالي في دهشور ، ومع أنه صمم على أنه هرم كامل لا أنه لم يتم على هذا الشكل ، وغيروا فجأة زاوية الميل عند نقطة تعلو قليلا عن منتصفه « الشكلان ١٠ و ١١ » ولذلك سمى بأسماء مختلفة ، منها الهرم المنحنى (Bent) والهرم الكذاب (False) والهرم المنبعج (Rhomboidal) (Blunted) والهرم الكليل وزاوية الميل في جزئه الأسفل ١٤ ١٥° ، ولكن بعد الوصول الى نقطة معينة تتغير الزاوية فتصبح ٥٩ ٢٤° ، وتستمر كذلك الي القمة ، غاذا لم يكن تغيير الزاوية شيئا مقصودا منذ البداية ، غان التنسير الوحيد لهذا التغيير هو الذي فكر فيه لأول مرة السير جاردنو-ولكنسن Sir 1. Gardner Wilkonson)منذ اكثر من قرن ، وهو أنهم أرادوا أن ينتهوا من تشييد الهرم على وجه السرعة ، ولهذا أنقصوا ارتناعه، وأيد ج. برنج (G. Perring) هذه النظرية عندما غصص البناء العلوى في سنة ١٨٣٧ ولاحظ أن أحجار الجزء الأعلى منه بنيت بعناية تقل عما تحتها .

وقد بنى الهرم المنحنى على مساحة مربعة من الأرض ، طول ضلعها من أسغل ٦٢٠ قدما تقريبا وارتفاعه العمودى عند اتمامه كان حوالى ٢٠٠ قدما ، وتواجه أضلاعه الجهات الأربع الأصلية تقريبا ، ولكن سير غاندرز بترى (Sir Flinders Petrie) حين قام بعمل مقاساته في سنة ١٨٨٧ وجد أن الخطأ في مطابقته للشمال والجنوب الحقيقيين أكبر من الخطأ في الهرم الأكبر أو هرم خفرع بالجيزة ، وكسسوته الخارجية تعد من خير ما وصل الينا بين الأهرام القائمة حتى الآن ، اذ لم يبق هرم من الأهرام الأخرى محتفظا بكثير من كسوته الخارجية المحاوية من حجسر طره الجيرى ، وربما كان السبب في وجسود هذا المجاوية من حجسر طره الجيرى ، وربما كان السبب في وجسود هذا

الكساء راجعا الى دقة العمل فى تشييد هذا الكساء ، غلم توضع الحجاره المقية ولكنها كانت من مثل كساء الهرم المدرج مستميسل الى الداخل ، وبذلك تزيد من متانة البناء .

وهذه الطريقة ـ طريقة وضع كتل حجرية مستطيلة ـ كان لها غضل تقليل المجهود الذي كانوا يبذلونه في تهذيب سطوح الأحجار

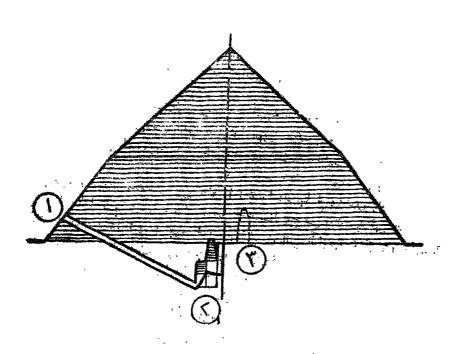

شكل (١٠) الهرم المنحثى • قطاع في اتجاه الناحية الشرقية

لتكون زاويتها مثل زاوية ميل الهرم . والهرم المنحنى مريد في ترتيبه الداخلي بين الأهرام ، اذ له مدخلان مختلفان ( الشكلان ١٠ و ١١ - ١ و ١ ) .

Ξ,

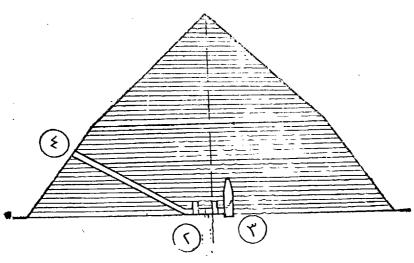

شكل (١١) الهرم المنحنى • قطاع في اتجاه الناحية الشمالية

ويفضى المدخل الذى في وسط الواجهة الشمالية تقريبا الى ممر ضيق ذى سقف منخفض ، ينحدر انحدارا كبيرا اولا في بنساء الهسرم نفسه ثم في الأرض الصخرية (شكل ١٠ - ١) ، وعلى مساغة تبلغ ٢٥٧ تدما من المدخل يصبح هذا المر أنقيا لمسافة قدمين وثماني بوصسات ، ثم يرتفع سقف متداخل الى علو ١٦ قدما تقريبا ، ويكون بذلك دهليزا ضيتا عاليا . ونجد بعد ذلك الحجرة السفلى وهي تنقسم الى حجرتين، وأبعادها ٢٠ قدما و ٦ بوصات من الشرق الى الفرب ، و ١٦ قدما وبوصتان من الشمال الى الجنوب ، وأرتفاعها نحو ٨٠ قدما ( شكل ١٠ - ٢) . وأهم ما في هذه الحجرة سقفها المتداخل الذي صنع بابراز الخمسة عشر مدماكا العلوية بضع بوصات في كل من جدرانها الأربعسة المبنية بالحجر الجيرى ، فاذا وصلت الى اعلاها أصبح عرض السقف قدما واحداً ، وفي الجدار الجنوبي لهذه الحجراة وفي مواجهة المدخل يوجد مبر طوله ١٠ أقدام يفضى الى قاعدة بئر أصم ارتفاعه العمودى ٢٢ قدما وست بوصات ، ويعلو المر الأول ممر آخر يبدأ في سقف الحجرة وينتهى في نقطة مرتفعة من البئر ، وبنيت ارضية الحجرة الى ارتفاع بضعة أقدام بكتل صغيرة من الحجر نزع بعضها فيما بعد وكوم في الدهليز .

وهناك ممر ثان يبدأ عند نقطة قريبة من وسط الواجهة الغربية المبرم يفضى الى الحجرة العلوية (شكل ١١ — ٤) وهذه هي الحالة الوحيدة المعروغة في الدولة القديمة لمثل هذا المهر الذي يسير في ناحية

اخرى غير ناحية الشمال ، وبعد أن ينحدر في بنيان الهرم الى مسافة ٢٣٦ قدما حتى يبلغ قدما يصل الى مستوى الأرض ويستمر أفقيا مسافة ٣٦ قدما حتى يبلغ الحجرة (شكل ١٠ و ١١ - ٣) ، ولم تبن هذه الحجرة فوق الحجرة الأخرى المتصلة بالمر الشمالي ، ولكنها تقع الى الجنوب الشرقى منها ولها سقف متداخل ، وبنيت أرضيتها مثل أرضية الحجرة السفلى الى علو بضعة أقدام بمداميك من كتل الأحجار الصغيرة .

ولا يمكن الدخول الى الحجرة العلوية عن طريق المر الغربي الذي ظل منذ استخدامه عند الدنن مقفلا بكتل من الأحجار ، بينما سد مدخله بكساء الهرم الخارجي (١) ، والطريق الوحيد للصحول اليها خلال ممر منحوت بغير انتظام يبدأ من ثقب في الجانب الجنوبي من سقف الحجرة السفلية ، وينتهي عند نقطة في الجزء الأفقى من المر العلوى ، وعلى ذلك فمن الصعب الوصول اليها الا بالاستعانة بسلم طويل لا يمكن اقامته الآن (٢) . ويصف برنج (Perring) الذي تمكن من الصعود بصعوبة ، السقاطتين الحجريتين اللتين رآهما في المسر العلوى ، وضعت كل منهما على جانبي المبر الواصل من الحجسرة السفلية (٣) . ولم تصنع هاتان السداداتان بالطريقة المعتادة لكي تنزلا عموديا ، ولكن صممتا لكي تنزلقا أفقيا من فجوات في الحوائط الجانبية . ولكن السقاطة الخارجية من بين الاثنتين هي التي أسقطوها ، اما السقاطة القريبة من الحجرة فما زالت باقية في مجوتها ، ومنذ أن أغلقت السقاطة حيس عليها من كلا جانبيها الداخلي والخارجي . وانتهى برنج (Perring) الى نتيجة منطقية جدا ، وهي أن السدادة لابد وأنها أغلقت وقت أن كان المر الموصل الى الحجسرة السسفلية مفتوحسا ، والا سجن العمال الذين وضعوا الجبس داخل الهرم ، وكانت ملاحظات برنج صحيحة ، ويظهر أن بناء المر الموصل بين الحجرتين يرجع تاريخه على الأقل الى وقت الدنن ، ولم يكن من صنع اللصوص الحدثين كما يظن لأول وهلة لعدم انتظامه ورداء صنعه . ولم يكن هو المثل الأول لمثل هذه المرات التي نقبت في سرعة في بناء الهرم ، ففي الهرم الأكبر نحد له شبيها سنقوم بوصفه في الفصل القادم ، وباستثناء بعض حبال ومقاطف قديمة من تاريخ غير معروف قال برنج انه وجدها في أحد المهرات ، فانه لم يعثر على أشياء أو أثات جنازي داخل الهرم المنحني،

<sup>(</sup>۱) قام الدكتور أحمد فخرى بفتح هذا المهر ني سنة ١٩٥٢ \_ ( المعرب ) -

<sup>(</sup>۲) أمكن عمل هذا السلم في ايام المرحوم عبد السالام حسين من رجال مصلحة الآثار سنة ١٩٤٩ ـ ( المعرب ) •

Vyse and Perring, The Pyramids of Gizeh, Vol. III, p. 67. (7)

وليس من السهل ان نحدد في أى الحجرتين وضع التابوت ، وقد حاول البعض أن ينسب هذا الهرم الى حوني (Huni) آخر ملوك الأسرة الثالثة الذى حكم أربعا وعشرين سنة كما جاء في بعض المصادر المتأخرة (۱) الماذ صحت هذه النسبة المتصبح الاستف المتداخلة في حجراته أقدم الأمثلة الحجرية لهذا النوع من التسقيف ، علما بأن هذه الطريقة في البناء كانت مستخدمة في البناء بالطوب في مصاطب الاسرة الثانية .

ولم يبق غوق الأرض الا آثار نادرة من المبائى كانت يوما تكمسل المجموعة البرمية للهرم المنحنى ، ولن نعرف الا القليل من التفاصيل المهندسية حتى يتم كشف هذه المجموعة (٢) ، الا أن بعضا من معالمها لأساسية عرفنساه منذ عهد قريب من أبحاث جوستاف جيكييه Gustave Jequier عالم الآثار السويسرى المذى قسام بفحص المنطقة على حساب مصلحة الآثار .

وعلى مساغة نحو ٦٠ ياردة من الجهة الجنوبية من هذا الهرم يوجد هرم ثان اصغر منه حجما تفطى الرمال الآن جزءا كبيرا من مبناه العلوى المهدم ، ولهذا غليس من السهل أن نقطع اذا كان هرما حقيقيا، ويحتوى هذا الهرم في داخله على ممر منحدر ، ثم طرقة أغقية تنتهى بسقاطة ، وطرقة أخرى صاعدة تفضى من جهة الغرب الى حجرة صغيرة ذات سقف متداخل ، وهناك عدد من هذه الأهرام الاضافية نراه داخل السور الكبير الذي يحيط بالهرم ، وكان الراى السائد انها بنيت للملكت ، وربها استعمل بعضها حقيقة لأجل هذا الغرض ، ولكن البعض الآخر لم يستعمل كمقابر أبدا .

ويتكون السور الكبير المستطيل الذى يدور حسول الهسرم من جدارين يبعدان عن بعضهما بضع اقدام (١) ، ومن المحتمل أنه كان بين الجدار الداخلى للسور والواجهة الشرقية للهرم معبد جنازى صغير ، ولكن لا يظير منه أى أثر (١) ، وعند الركن الشرقى للجدار الخارجي الشمالي يبدأ الطريق الجنازى الذي ينحنى انحناءة واسعة عند اتصاله

<sup>(</sup>١)ثبتت الآن نسبة هذا الهرم للعلك سيفوو \_ ( المحرر ) •

 <sup>(</sup>۲) قام الدكتور أحمد فخرى بالكشف عن هذه المجموعة في النترة من ١٩٥١ \_ ١٩٥٥ .

<sup>(</sup>٢) حقق الدكتور احمد فخرى هذه النقطة نوجد أن السطور عبارة عن جدار واحد انتط - ( الحرب ) -

 $<sup>\</sup>cdot$  ( المعرب ) - ١٩٥١ منه عن هذا المعبد في عام ١٩٥١ م ( المعرب )  $\cdot$ 

بالسور من جهة الشرق نحو الوادى ، ويبدأ أعلى الطريق الجنازى بيمر حدد جانباه بجدارين من الحجر ، وهو يصل السور بمبنى أقيم على حافة الوادى لم يكتشف شيء منه حتى الآن (١) .

واذا صح تاريخ الهرم المنحنى مانه يصبح أقدم مثل لما أصبح بعد ذلك ، المثل الذى احتذاه الجميع فى بنائهم للمجموعات الهرمية . ففى تلك المجموعات كان الهرم المقام على أرض مرتفعة داخل سور ، والمعبد الجنازى ، والطريق الجنازى المنحدد ، والمبنى المقسام على الحدود الفربية للأراضى المنزرعة بوالذى يطلق عليه عادة التسمية الخاطئة الى حد ما : « معبد الوادى » أو « البوابة » بكات كلها تكون العناصر الاساسية للمجموعة الهرمية ، وكانوا يحفرون قنام من النهر الى معبد الوادى ، لكى تمكن المراكب القادمة لأغيراض جنازية من الوصول الى المجموعة الهرمية بدلا من عمل رحلة طويسنة في البر .

وآخر الاهرام السابقة للهرم الكامل بنى فى ميدوم وقد وهى الى الجنوب من دهشور بمسافة ثمانية وعشرين ميلا تقريبا . وقد أصاب الكثير من الضرر بناءه العلوى الذى ما زالت الرمال تغطى نحو ثلث ارتفاعه لدرجة تجعله أشبه ببرج مستطيل مرتفع اكثر مما يشبه الهرم ( لوحة ١٦ ) ، ولم يكن هذا الشكل عرضيا بالمرة ولكنه يرجع جزئيا الى طريقة بنائه اذ أصبحنا تعرف معالمه الأساسية بفضل حفائر السير غلندرز بترى Sir Flinders Petrie في سنة ١٨٩١

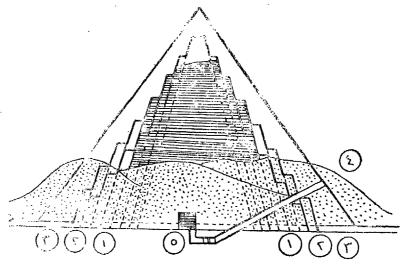

شكل (١٢) : هرم ميدوم • قطاع في اتجاه الناحية الغربية

<sup>(</sup>١) اكتشف هذا المعبد الدكتور احمد فخرى سنة ١٩٥٧ م .. ( المعرب ) .

ربا تلاها من تحقیقات علمیة قام بها فی أوقات مختلفة ج ۱۰ وینریت Ludwig Borchardt والدنیج بورخسارت Alan Rowe والن رو Alan Rowe اضافت کثیرا من المعلومات الهامة الی اکتشافات بنری .

وقد مر على هرم ميدوم كثير من التغييرات مثل هرم زوسر تبسل ان يبلغ شكله النهائى ، غلربما بدا كمصطبة أو كهرم مدرج صغير يختفى بناؤه العلوى في صلب البناء الحالى ، ولهذا لا يمكننا الآن أن نعسرف حتيقته على وجه التأكيد ، وقد عثر أثناء الحفائر على بعض أحجسار رسم عليها عمال المحاجر صورا تمثل أهسراما ذات درجتين أو ثلاثا أو اربعا ، وربما كانت هذه الرسوم تمثل الزيادات المتعاقبة التي طرأت على التصميم الأصلى ،

وأول شكل تحقق اثباته هو أن البناء العلوى هرم ذو سبع درجات (شكل ١٢ — ١) وقد توصلوا الى ذلك بزيادة ارتفاع المبنى الاقدم وعمل البناء الذى يشبه البرج ، وبعد أن تم ذلك أصبح هذا البناء قلب الهرم والدرجة العليا من الهرم نفسه ، وبنوا بعد ذلك ست كسوات سميكة من البناء ، كانت كل منها تقل فى الارتفاع عن التى قبلها ابتداء من الوسط ، وكانت تبنى كل منها فى الجهات الأربع ، وأصبح الجرزء العلوى من كل منها الجزء العلوى لكل من الدرجات الست الأخرى ، وكانت كل من هذه الكسوات تميل الى الداخل بزاوية ٧٥ تقريبا ، وبنيت كلها بأحجار محلية ثم غطيت من أعلى الى أسفل بأحجار جرية من طره ، ولم تربط تلك الأحجار ببعضها البعض ولكنها اعتمدت فى التصاقها على زاوية الميل ، ولم يعنوا بتسوية سطح الأحجار اللهم الا تلك الأجزاء من الكسوة التى تغطى الدرجات ، وتركوا الباقى على خشونته .

وعندما تم بناء الهرم ذى السبع درجات أجريت أضافة كبيرة على البناء العلوى ، فرفعت القمة نحو ٥ قدما وزادت كل درجة نليها أنى مستوى أعلى من الدرجة التى فوقها فى التصميم السابق ، وأضيفت درجة جديدة الى القاعدة (شكل ١٢ — ٢) ولم يستخدموا فى تلك الزيادة الا احجارا محلية غطيت بالحجر الجيرى من طره ، ولم يسووا منه غير سطحه الظاهر .

والجزء الظاهر من البناء العلوى الآن عبارة عن أجزاء من الدرجتين الثالثة والرابعة من الهرم ذى السبع درجات ، وجميع الدرجتين الخالسة والسادسة من الهرم ذى الثمانى درجات وجرء بسيط من المرمة السابعة (شكل ١٢ — المظلل بخطوط) ، ولو أن أحجار الكسوة

التى بنيت حول النواة قد ربطت مع بعضها لاتخذ البناء العلوى المتخرب بدون شك مظهرا مختلفا عما هو عليه ، ولأصبح من المستحيل عندما تعرض للهدم أن يتبكن من أخذوا أحجاره من تعرية جوانبه طبقة بعد أخرى ، بل لأصبح الهرم على الارجح كومة من الأحجار لا شكل لها .

ولم يقدر لهذا الهرم أن يبقى كهرم مدرج ، بالرغم من أمهم قصدوا من تصميم كل من الهرم ذى السبع درجات والهرم ذى الثمانى درجات أن يكون تصميما نهائيا .

ولاسباب لا يمكن توضيحها الآن ملنت الدرجات بالأحجار المحلية ، ثم عطى كل البناء بواجهة ناعمة من الحجر الجيرى المجلوب من طره ، وبهذه الطريقة تحول الأثر الي هرم هندسي كامل (شكل ١٢ ـ ٣) ولا تزال أجزاء أصلية من النصف الأسفل من الشكل النهائي سليمة ولكنها معطاة الآن بكميات هائلة من الرمال .

وكان مدخل الهرم في جميع مراحل زياداته في الواجهة الشمالية (شكل ١٢ - ) ) ويبدأ المدخل عند نقطة من آخر كسوة خارجيسة تقع تليلا غوق الدرجة السفلي من التصميم السابق للتصميم النهائي ، ويبدأ المدخل بممر ينحدر الى أسفل بزاوية ٢٨° تقريبا أولا في بنساء الهرم ثم بعد ذلك في أعماق الصحر ، وعلى بعد ١٩٠ قدما تقريباً من المدخل ينقطع الانحدار ويستمر المهر أفقيا مسافة ٣١ قدماً ، وبالقرب من قاع المنحدر توجد في الأرضية حفرة لا يعلم الغرض منها • وربمسا كان هناك عند نهاية المنحدر باب خشبي ثبت اطاره ( حلقه ) داخــل الخطوط المحفورة في الجدران وسقف وأرضية المر . وجوفت دخلتان عرض كل منهما ٥ر٨ قدم تقريبا وعمقها } اقدام في جانبي الجزء المستوى من المر ، الأولى في الشرق والثانية في الغرب . والسبب في وجود هاتين الدخلتين أيضا غير واضح ، ولكن من المعقول أن يكون استخدامهما أثناء تشييد الهرم لتخزين بعض الكنل الحجرية التي تبلغ ضحامتها درجة يصعب معها إنزالها في المر بعد الدنن ، ومساحة هاتين الدخلتين كافية للمساعدة في تحريك الأحجار الكبيرة ، وقد أسبحت هذه المساحة غارغة الآن عندما تقلوها لوضعها في أمكنتها في البناء . وربما استمملت فعلا بعض كتل الحجر الجيرى التي وجدت في الدخلات لهذا الغرض ·

ومثل هذه الطريقة في سد المهرات الموصلة لحجرة الدنن لم تكن الا طريقة مبسطة لطريقة السقاطات الجانبية التي وجدت في المسر المنحني .

وفى نهاية المر نجد بئراً عمودية تتجه الى اعلى مخترقة ارضية حجرة الدغن فى ركنها الشمالى الشرقى (شكل ١٢ ــ ٥) ، ونجد جزءا من هذه الحجرة فى الطبقة السفلية الصخرية والجسزء الآخسر فى تلب البناء العلوى للهرم ومقاسها ١٩٥٥ قدما من الشمال الى الجنسوب ، و ٥٨٨ قدم من الشرق الى الغرب ، وكلها من الحجر الجيرى ، وينركب سقفها من طبقات مركبة غوق بعضها على شكل سقف متداخل . ورصفت الأرضية أيضا بكتل من الحجر الجيرى نزع بعضها الآن من مكانه ، وفى جدارها الجنوبى ثقب أحدثه اللصوص وقت البحث عن الكنز الذى اعتقدوا أنه مخبأ هناك .

ونجد في كل من البئر والحجرة كتلا من الخشب التي ربما استعمات في أغراض البناء أو كانت لازمة لنقل المعدات الجنازية الثقيلسة مثل التابوت الحجرى ، الا أن سير جاستون ماسبرو Sir Guston Maspero الذي دخله سنة ١٨٨١ كأول عالم أثرى في العصر الحاضر لم يجد أثراً لهذا التابوت .

ونرى المبانى الملحقة بهذا الهرم تشبه مثيلاتها في مبانى المجموعة الهرمية للهرم المنحنى ، فقد كان يحيط بالهرم أرضية عريضة من طبقة طينية رقيقة داخل سور من الحجر ، وهناك هرم اضافى بين ذلك السور والواجهة الجنوبية للهرم ، ولم يبق الآن من ذلك الهرم الاضائى الا بضعة أحجار فوق الجزء الذي يقسع تحت الأرض منه . وكان السور يضم في الناحية الشهالية منه مصطبة ضخمة - وعدا أمر غير عادى في مثل هذا المكان ــ وقد اختفت عن آخرهــا . وفي وسط الواجهة الشرقية من الهرم ، معبد جنازى بنى كله من حجر طره الجيرى ، وما زال قائما كاله حتى الآن ، وهو بناء بسيط جـــدا ولا تزيد مساحته عن ٣٤ قدما مربعا ، واقصى ارتفاعه ٩ اقدام ، ويقع مدخله في الركن الجنوبي من حائطه الأمامي ويفضى الى ممر يكسون زاوية قائمة مع المدخل (شكل ١٣ - ١) . وهناك غرنسة واحدة موازية للممر (شكل ١٣ - ٢ ) ثم فناء مكشوف أمام الهرم مباشرة ، ولم تزين جدران المر أو الحجرة بأى نوع من النقوش ، ولم يكن لكليهما ابة فتحة يدخل منها الضوء سوى الباب ، وفي وسط الفناء في مواجهة البناء المؤدى الى الحجرة يوجد مذبح منخفض اعدد لوضع قرابين الطعام والشراب للملك المتوفى (شكل ١٣ - ٣) ، وترتفع لوحتسان طوبلتان كل منهما قطعة واحدة من الحجر الجيرى ذات قمة مستديرة غوق تاعدتين مستطيلتين من الحجر نفسه ، وتقوم كل منهما على جانب

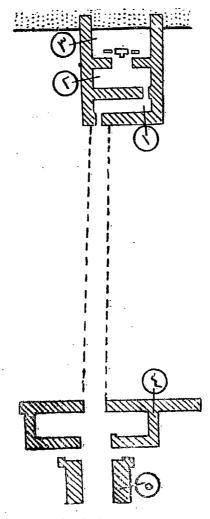

شكل ۱۳ ـ المعبد الجنازي لهرم ميدوم

من جانبى المذبح ، ومع أنه لم تنقش أية كتابة على هاتين اللوحتين ، الا أنه واضح من شكلهما أنهما على شكل لوحتين جنازيتين ربما أعدنا لتكتب عليهما أسماء الملك وألقابه واحدى الصيغ المقليدية التى تعده بأن يكون له ما يريد في الحياة الأخرى ، ولا بد أن عدم وجود مثل هده الكتابة وترك الأحجار المكونة للمدماك السفلى لجدران المعبد دون تسوية يجعلنا نميل الى الظن بأن هذا المعبد لم ينته العمل هيه ، وهذا التفسير أيضا ربما ينطبق على عدم وجود الباب الوهمى الذى كان من المعتاد اقامته أمام الواجهة الشرقية للهرم ، لكى يسمح بخروج الملك من قبره ليتلقى نصيبه من القرابين الموضوعة فوق المذبح .

ولما كان من الطبيعى وضع الأحجار اللازمة لمثل هذا الباب داخل الفناء قبل أن تقام الجدران ، فيمكننا تقديم تفسير آخسر أكثر احتمالا وهو أن ذلك الباب الوهمى كان من أحجار الجرانيت ، وهى أعلى قيمة من الحجر الجيرى ، ولهذا أخذها من مكانها من اعتدوا على هذا المعبد دون أن يتركوا أثراً لها .

أما المسافة بين المعبد الجنازى والجدار الشرقى للسور (شكل ١٢ - ١ ) فتبلغ ٨٠ قدماً ، وقد غطوها كلها بطبقة من الطين . وعند نقطة في السور تكاد تكون مواجهة لمدخل المعبد ، نرى فتحسة تؤدى الى الطريق الجنازى الذي يصل منطقة الهرم بمبنى يقع عند حافـة الوادى كما هو الحال في مجموعة الهرم المنحنى . والشيء الوحيد الباتي الآن من الطريق الجنازى انخفاض غير عميق مازال واضحاً ، وقد أثبتت الحفائر أن طوله عند تشبيده كان ٢٣٥ ياردة ، أما أرضيته نكانت مرصوفة بالطين الذي وضعوه فوق طبقة عرضها ١٠ أقدام قدت في الأرض الصحرية ، ويحفها من كلا الجانبين جدار من الحجر ارتفاعه سبعة أقدام ، ينقص سمكه من خمسة أقدام عند القاعدة الى أربعسة أتدام عند القمة (شكل ١٣ ــ ٥) . وكانت الفتحة الوحيدة في هذين الجدارين قريبة من نهاية الطريق عند نهايته العليا ، حيث نرى بابين يؤديان الى الطريق الجنازى من الجانبين . وعند ملتقى الطريق الصاعد بالسور الخارجي للهرم ، نرى دخلتين عميقتين ربما كان في كل منهما تمثال للملك : الجنوبي منهما يمثله ملكا للوجه القبلي ، والشمالي منه، ا يهثله ملكا على الوجه البحرى ، ولكنه من المحتمل ايضا أن يكونا لأجل القيام ببعض الطقوس اثناء الاحتفال الجنازى . وعند نهايــة الطريق الجنازى وعلى مقربة من المكان الذي يتصل فيه بمبنى الوادى ، كان يوجد باب ذو ضلفتين كان عقباه يدوران في حفسرتين في الأرض الصخرية تحت الأرضية المرصوفة بالطين ، ومن الصعب أن نفسر سبب وجود باب في مثل هذا المكان ، ولكن يمكن التكهن بأن المقصود منه منع أولئك الذين لم تكن وظائفهم تسمح لهم بأن يتجاوزوا مبنى الوادى .

وقد أثبتت الحفائر التي قام بها الأثريون حتى الآن في مبنى الوادى انها غير مجدية ، نظراً لطبيعة الأرض الرخوة بسبب ارتفاع مستوى مياه النيل عما كانت في الأيام التي بنيت ميها هذه المجموعة ، وتوحى بساطة المعبد الجنازى ومقاييسه أن مبنى الوادى كان بسيطاً أيضاً .

ولم يعثر في ميدوم على كتابات معاصرة تعطى اسم باني هذا الهرم. ولكن يوجد عدد من الكتابات في ممر وحجرة المعبد الجنازي كتبهب الزائرون دون عناية على جدران ذلك المعبد في الأسرة الثامنة عشرة 4 ونفهم منها أنهم كانوا يعتبرون الهرم في ذلك الوقت من عمل سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة ، وها هي ترجمة احدى الكتابات : « في اليوم الثانى عشر من الشهر الرابع من شهور الصيف في السنة الواحدة والأربعين من حكم تحوتمس الثالث أتى الكاتب . عاخبر رع سنب بن آمون مسو (Amen Mesu) [ الكاتب وكاهن الملك المتوفى تحوتهس الأول ] ليرى المعبد الجميل للملك سنفرو ، فوجده كما لو أن السماء كانت مستقرة فيه والشمس تشرق فيه ٤ فقال: ليت السماء تمطر مرا طازحاً ، وليتها تسقط بخوراً على سقف معبد الملك سنفرو » . وذكرت احدى الكتابات الأخرى في المعبد ، ويرجع تاريخها الى الأسرة السادسة ، اسم سنفرو ولكنها لم تقرر صراحة أن المعبد خاص به . وتكفى الكتابات التي على الجدران وحدها لتكون دليلا كالمي على نسبة هرم ميدوم الى سنفرو اذا لم يكن له هرم آخر منسوب اليه(\*)، ولكننا نعلم أنه يوجد هرم في دهشور وعلى مقربسة منه مصاطب اکتشینها ج. دی مورجان J. De Morgan فی عام ۱۸۹۱ – ۹۰ وهذه المصاطب ليست خاصة بأفراد عائلة سنفرو وموظفيه ، بل بينها مصاطب لكهنة كانوا يقومون بعملهم في معبده الجنازي ، ومثل هده المصاطب توجد عادة قريبة من قبر الملك الذي ينتمون اليه أو يعملون في خدمته .

ولهذا يتحتم علينا أن نعتبر ذلك الهرم قبراً للهلك سنفرو ، ولحسن الحظ أن المسألة أسهل مما تبدو ، لأن نقوشاً من عصر الدولة القديمة تثبت أن سنفرو بنى فعلا هرمين سمى أحدهما الهرم الجنوبى ، وبين هذه النقوش مرسوم صدر من الملك بيبى الأول من الأسرة السادسة

<sup>(\*)</sup> ثبتت الآن نسبة هرم ميدوم الى حونى آخر ملوك الاسرة الثالثة · ويبدو أنه قد ترفى قبل أن يكتمل ، فأكمله له خليفته ـ ( المحرر ) ·

يعنى سكان مدينتى هرمى سنفرو من التزامات معينة . وقد تهكن «بورخارت» من تعيين المكان الذى عثر غيه على ذلك المرسوم بانه كان قريبا من هرم دهشور ، وهذا دليسل واضبح على أن دهشسور كانت احدى مدينتى هرم سنفرو ، وربما عرفنا معلومات أوفى عنسد الكشف عن المجموعة الهرمية ، وبالرغم من أننا لا نملك اثباتا على أن هرم ميدوم هو الهرم الجنوبى ، الا أن موقعه الجغرافي بالنسبة لدهشور ووجود الكتابات على جدرانه يرجحان ذلك رجمانا كبيرا .

ولم يكن سنفرو الملك الوحيد الذى بنى لنفسه اكثر من قبر واحد ، فمن المحتمل أن عجا بيانى ملوك الأسرة الأولى بينى لنفسه مصطبة في سقارة وأخرى في أبيدوس ، كما أننا متاكدون من أن زوسر بنى كلا من الهرم المدرج ومصطبة في سقارة ، وربما بنى أيضا مصطبة أخرى في بيت خلاف ، وبنى سنوسرت الثالث وامنمحات الثالث هرمين في دهشور وقبرين في مكانين آخرين ، الا أنه من الواضيح أن مقبرة واحدة نقط يمكن أن تكون مكانا للدفن ، بينما يتحتم علينا أن نفرض أن المقبرة الأخرى كانت مقبرة مؤقتة رمزيسة ، ولكننا لا نعرف على وجه التحقيق المغرض منها ، وانقسمت الآراء بالنسبة لمكان دفن سنفرو ، فيرجبح المغرض منها ، وانقسمت الآراء بالنسبة لمكان دفن سنفرو ، فيرجبح «بترى » أنه دفن في هرم ميدوم ، بانيا وجهة نظره على اساس اكتشاف بعض قطع من التابوت الخشبى داخل الهرم تشبه في أسلوبها التوابيت التي كانت تصنع في عصره ،

ومن جهة أخرى رجح « بورخارت » هرم دهشور ، موضحا أن مقابر كهنة سنفرو عثر عليها في دهشور ولم توجد واحدة منها في ميدوم وعلاوة على ذلك غليس المعبد الجنازى هو الشيء الوحيد في ميدوم الذي ترك دون أتعام ، بل نرى هناك أيضا عدداً كبيراً من المصاطب المحيطة به لم يتم بناؤها ولم تستعمل للدغن مطلقا . ويعتقد بورخارت أن وجود المبانى غير كاملة يرجح العدول عن دغن الملك في الخطبة الأصليبة ، بيان هيرم ميسدوم ودغنه في دهشسور . أما « الن رو » غاراد أن يوغق بين اكتشاف « بترى » لقطع التابوت الخشبي في ميدوم وبين حجة « بورخارت » الدامغة عن هرم دهشور ، فتقدم براى يتول بأن هرم دهشور لم يكن قد تم عند موت سنفرو ، ولذلك وضعوا جسده في هرم ميدوم مؤقتاً ، ثم نقلوه بعد ذلك الى دهشور عندما تم بناء الهرم ، ولكن هذا الموضوع ليس من المواضيع دهشور عندما تم بناء الهرم ، ولكن هذا الموضوع ليس من المواضيع التي يمكن الإجابة عنها نهائية اذا لم يتيسر لدينا من الأدلة غير النعرفه حتى الآن .

ويقع هرم سنفرو في دهشور على مسافة قليلة الى شمال ألهرم المنحنى ، وهو أقدم قبر معروف صمم ونفذ ايكون هرماً كساملا (١) . وأبرز معالمه الميزة لمظهره الخارجي زاوية ميله القليلة ، غيدلا بن أن تكون زاوية الميل ٥٢° تقريباً حسب المعتاد نرى زاويـة الميل ٣٤° و ١٦ تقريباً ، أي أنها تقرب جداً من الجزء الأعلى من الهرم المنحني. وفي الواجهة الشمالية على ارتفاع بضعة أقدام من سطح الأرض نرى الفتحة التي تؤدي الى المر المنحدر حيث توجد ثلاث حجرات (٢) ٤ و احدة بعد الأخرى ، تقع ثانيتها تحت قمة الهرم مباشرة ، والحجرتان الأولى والثانية في حجم وشكل واحد تقريباً ، وطول كل منهما ١٣ قدماً من الشمال الى الجنوب ، و ١٢ قدما تقريبا من الشرق الى الفرب . وكلتا الحجرتين على الأرض الصخرية ولهما سقفان مرتفعان على طريقة السقوف المتداخلة ، وتصل الى الحجرة الثالثة عن طريق ممر تصيير بيدا في الجدار الجنوبي من الحجرة الوسطى على ارتفاع ٢٥ قدما تقريبا من الأرضية ، وهي أرحب الحجرات الثلاث وتبلغ ١٣٥٥ تدما من الشمال الى الجنوب ، و ٣١ تدما من الشرق الى الغرب ، ويرنفسع ستفها المتداخل الى علو ٥٠ قدما .

وإذا ضربنا صفحا عن عدد وحجم حجراته ، من هرم دهشور لا يكاد يحتوى على تقدم منى عن هرم ميدوم . منصميمه منذ البداية ليكون هرما كاملا يحمل على الظن بأن بنائيه قد أغادوا من التجارب التي اكتسبوها من هرم ميدوم ، الذى لم يصل الى شكله الأخير الا بعد عدة تغييرات ، وفي كل من الهرمين نجد كتابات على بعض احجار الكساء الحجرى مؤرخة في نفس السنة من حكم ملك غير مذكور ، ويترتب على فلك انه اذا انتهى هذان الهرمان الى ملك واحد فلابد أن العمل في بنائهما كان جاريا في وقت واحد الفترة من الفترات ، ولسنا تعرف الموضع المضبوط الذى كانت فيه أحجار الكساء الملقاة الآن على الجرض قرب هرم ميدوم ، وفي أى جزء منه كانت قبل هدمها ، ولكن ما دام الجزء الأسفل من الكساء ما زال سليما فيمكننا القول بأنها من الجزء

<sup>(</sup>١) ريما كانت الأهرام الصغيرة الإضافية التابعة للهرم المنحنى وهرم سيدوم أهراما كاملة ، ولكن ينقصنا الدليل على أنها شيدت لتكون مقابر للدفن •

<sup>(</sup>٢) نظرا لكمية الرمل والرديم الهائلة التي تتراكم في أسفل المعر المنحدر ، لا يمكن الوصول الى الحجر تبن الاوليين الا بصحوبة ، أما الثالثة فربما كانت حجرة الدفن ، ولا يمكن دخولها الا بسلم لا يمكن وضعه الا بعد تنظيف المعر ، وقد وصل « برنج » الى هذه الحجرة ، ولذا فإن الوصف المذكور منا مأخوذ من تقريره .

العلوى منه ، اما في هرم دهشور فالأحجار المذكورة موجودة في المداميك السفلية من الكساء ، ولهذا يصبح من المعقول أنهم عندما وضعوا تلك الأحجار في أماكنها كان العمل في هرم ميدوم قد قطع شوطا بعيدا أكثر من العمل في دهشور .

وبدون أن نبحث الآن عن الدوافع التى حملت سنفرو على بناء أكثر من هرم واحد ، فمن الميسور أن نتكهن بالحسوادث التى ادت الى ذلك التطسوز ، فمن المحتمل أن حونى (Huni) ترك تصبيم الهرم المدرج في سبيل تصميم آخر يختلف فقط في نقطة واحدة عن الهرم الكامل ، ولكن سنفرو الذى خلفه في الحكم عاد الى تصميم الهرم المدرج عندما شيد مدففه الأول في ميدوم ، ولكنه قبل أن يتم بناء ذلك المدفن حسب التصميم الموضوع قرر أن يبنى قبراً آخر في دهشور ، واضعا تصميمه منذ البداية ليكون هرما كاملا ، وبدلا من أن يتشبث واضعا تصميمه منذ البداية ليكون هرما كاملا ، وبدلا من أن يتشبث بخطته الأصلية وأن يصبح له هرمان من نوعين مختلفين ، قرر تحويل مرم ميدوم الى هرم كامل ، ونحن أذا تساعلنا عن ضرورة كسل هذه التغييرات في التصميم ، فأن الإجابة عن هذا التساؤل لا يمكن أن تكون على وجه التأكيد ، إذا اعتمدنا على ما لدينا من معلومات ضئيلة عن الحوادث السياسية والدينية لذلك العهد ، وسنحاول في فصل قادم أن نقدم بعض التفسيرات الفرضية لتوضيح بعض الحقائق المعمارية (۱) ،

وأول محاولة قام بها المعماريون المصريون لبناء الهرم الكامل كانت في الهرم الجنوبي على أيام سنفرو ، ثم بدأوا في الوقت نفسه ـ وقبل الانتهاء من الهرم الجنوبي الذي غيرت زاوية ميله أثناء العمل ـ في بناء الهرم الشمالي ، ( المعرب ) ،

<sup>(</sup>۱) كتب و الدورادز به ما كتبه في هذا الفصل قبل أن يتقدم العمل في حفائر مصلحة الآثار في منطقة حمسور ، وقد تركنا تفسيراته كما هي دون تغيير لما تستوجبه الأمانة في الترجعة ، وتعن نعرف الآن على وجه التحقيق أن هرمي سنفرو هما الهرمان الحجريان في دمشور ، وأن الهرم المنحني هو هرم ستفرو القبلى ، أما هرم ميدوم نيرجع الدكتور أحمد فخزى ــالذي قام بحفر المعابد وقحص أهرام دهشور ... أن الملك حوني آخر ملوك الأسرة الثالثة هو الذي بدأ تشييده ، ولكن حوني مات قبل أن ينتهي العمل فيه فأتمه سنفرو ، وما من شك أن كتاب الأسرة الثامئة عشرة الذين زاروا ميدوم قراوا اسم سنفرو هناك فكان ذلك سببا في تحدثهم عنه ، خصوصا وأن ذكري سنفرو كملك عادل رحيم بقيت عالقة في ذهن المصرين الى آخر أيامهم ، أما الهرم الذي دفن فيه سنفرو فالأرجح أنه الهرم الجنوبي ، وهو على بعد ميل واحد من الهرم الشمالي الذي ساعدت طبيعة الأرض على تشييد مصاطب أفراد عائلة سنفرو وكهنته على مقربة منه ،

## الفصل الرابع أهسرام الجيزة

كان خوفو (أو كيوبس كما يسمى باليونانية) أبنا لسنفرو وخلفه على عرش البلاد ومن المحتمل أنه نشأ متأثراً بعظمة مباتى والسده في ميدوم ودهشور و فوقع اختياره على منطقة تقع على حافة الصحراء على بعد خمسة أميال غرب الجيزة وأقام في ركنها الشمالي الغربي هرما حجمه أكبر من حجم هرم أبيه و وتبعه ملكان آخسران من الاسرة الرابعة وهما خفرع (أو خفسرن (Chephren) ومنكساورع (أو ميكرمينوس (Mycerinus) فبنيا هرميهما في نفس المنطقة على مسافة قصيرة إلى الجنوب وتكون هذه الأهرام الثلاثة مع يعضها أشهر مجموعة أثرية في العالم (لوحة ا) و

وهرم خونو ، أو الهرم الاكبر ، يمثل أعظم ما وصل اليه بناء الأهرام من حيث الحجم والصناعة ، ولو أردنا حساب الحجم أوجدنا أن الأحجار التي استخدمت في بناء هرمي سنفرو تساوى تقريبا تلك التي في الهرم الأكبر ، ولكن بناء كل منهما على حدة يجعل كلا منهما أقل كثيراً من الهرم الأكبر ، ولسنا نستطيع أن نحدد تماما كميت الأهجار التي لزمت لبناء الهرم الأكبر أو نقدرها تقديرا صحيحاً ، لأن قلب بنائه يحتوى على نواة صخرية لا يمكن تحديد حجمها بالمضبط ، ومع ذلك غقد قدر بعض الباحثين أنه عندما كان كاملا كان يحوى من الأهجار المحلية في قلب بنائه ومن الأحجار الجيرية من طسره في كسوته عدداً يبلغ ، ، ، ر ، ٣٠٠٠ كتلة حجرية تقريبا تزن كل منها هي كان في المتوسط تقريبا ويصل وزن بعضها الى ١٥ طنا (١) ،

وحاول كثير ممن كتبوا عن الهرم الأكبر أن يعقدوا مقارنات بين حجمه وحجم بعض المبانى الأخرى المشهورة ، غصسبوا مثلا أن مهانى البرلمان البريطانى وكنيسة القديس بولس فى لندن يمكن وضعها جميعا داخل مساحة قاعدته وتبقى منها مساحة كبيرة خالية ، وفي حساب

Somers Clarke and Re Engelbach- Ancient Egyptian Masonty  $(\ \ )$  Frontispiece.

آخر عن مساحة الهرم أنها تسع كاتدرائيات غلورنسا (Milan) في روما (St Peter) وميلان والقديس بطرس (Milan) في روما (كما تسمع دير وستمنستر (Westminster) وكنيسة القديس بولس (St. Paul) (St. Paul) (St. Paul) أنهم أذا قطعوا كمية أحجمار ألهرم الى مكعبات بحجم قدم مربع ووضعت هذه المكعبات في صف واحد غانها تبتد الى مساغة طولها ثلثا محيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء ونسب تقدير من هذا النوع الى نابليون أثناء حملته على مصر عندما نزل بعض قواده بعد تسلقهم قمة الهرم ) فقد رحب بهم نابليون ما الذي لم يصعد بنفسه وقال لهم أنه يقدر أن أحجمار أهرام الجيزة الثلاثية تكنى لبناء جدار ارتفاعه عشرة أقدام وعرضه قدم واحد حصول فرنسا كلها وقرر العالم الرياضي مونج (Monge) ويقال أنه أحد العلماء الذين صحبوا نابليون في حملته ما أنه أمن على هذا الحساب (۲) .

ولم يحظ أثر في مصر بما حسظى به الهسرم الإكبر من رسسوم ومقاييس وغص ، وحتى قبل الوقت الذى بدات غيه النظريسات القائلة بأن لزواياه وأبعاده معانى خفية قام ادميه فرنسوا جومار (Edmé François Jomard) — أحسد علمساء حمسلة نسابليون سوالكولونل هوارد غيس (Colonel Howard Vyse) وج، س، برنيج (J. S. Perring) عسام ۱۸۳۸ وغيرهسم من أوائسل علمساء المصريات بقياس أبعاد هذا الأثر بدقة تامة كما يتطلبها البحث الحديث في الحفائر العلمية ، وأول دراسة شاملة لهذا الأثر قسام بها السبر غلسطنر بترى (Flinders Petrie) السذى قضى جسزءا كبيسرا مسن موسمين (۸۰ – ۱۸۸۲) في هذا العمل ، وظلت نتائجه التي نشرها مسلما بها في هذا الموضوع حتى سنة ١٩٢٥ ، عندما حل محل بعض منها نتائج دراسة أحدث استخدم غيها ج. ه. كول (J. H. Cole)

E. Baldwin Smith, Egyptian Architecture as a Cultural (1)

Expression, p. 96.

J. Capart and Marcelle Werbrouck, Memphis ) l'ombre de (Y)

pyramides

Survey of Egypt, paper No. 39 «The determination of (7) the exact size and oriention of the Great Pyramid at Giza»

تحديد الحجم والاتجاء المضبوطين لهرم الجيزة الأكبر ، وقد أعطيت الأبعاد في هذا التقرير بالأمنار وأجزاء المتر وحولت عنا ال أقدام وأجزاء القدم من أجل توحيد المقارمات ·

أثبتت أن الأبعاد الأصلية للجوانب الأربعة عند القاعدة كالآتى : الشمالى ٣٥٥/٥٥ قدما ، والجنوبى ٢٠٥٨/٥٥ قدما ، والشرقى ٨٨/٥٥/٥ قدما ، والغربى ٧٧/٥٥/٥ قدما ، وفي الوقت الذي لا يتفق غيه جانبان في الطول نجد أن الفرق بين اطولها واقصرها لا يتعدى ٩/٧ بوصة ، واتجاه كل جانب من جوانب الهرم يكاد يكون مضبوطا على خطوط الشمال والجنوب والشرق والغرب الحقيقية ، وغيما يلى الخطأ الذي حقق غيها والجنوب والشرق والغرب الحقيقية ، وغيما يلى الخطأ الذي حقق غيها

الجانب الشمالى ٢٨ م ٢ الى الجنوب من الغرب ، والجسانب الجنوبي ٥ م ١ م الى الجنوب من الغرب ، والجانب الشرقى ٣٠ ٥ الى الغرب من الشمال ، والجانب الغربي ٣٠ م ٢ الى الغرب من الشمال ، وكذلك نرى الدقة في الأركان الأربعة ، اذ تكون زوايا قائمة ومقاساتها المضبوطة كالآتى :

الشمالية الشرقية ٢٢ م ٩٠٠، الشمالية الفربية ٥٨ م ٥٩ ، الجنوبية الشرقية ٢٧ م ٥٩ ، الجنوبية الغربية ٣٣ م ٩٠٠ .

وعندما كان الهرم كاملا كان ارتفاعه ١٩٨٨ قدما ونقص الآن ٢٦ قدما من قمته ، وتميل جوانبه الأربعة بزاوية مقدارها ٥٢ ١٥ تقريبا نحو الأرض ، وتغطى قاعدته مساحة قدرها ١٣٦١ مدانا .

واذا نظرنا الى الهرم الاكبر من مسافة بعيدة خيل الينا انه في حالة من الحفظ تكاد تكون كاملة ، ولكن اذا فحصناه من مسافسة قريبة نرى أنه قد عانى كثيراً من أيدى العابثين . فمن المحتمل أنه كان ينتهى بهريم من الجرانيت في قمته ، وباثنى عشر مدماكسا من الجسرانيت أيضا . وقد زالت كلها من أعلاه ، ونزعت من جوانبه كل أحجسار الكسوة الجيرية المجلوبة من طره باستثناء بعض الأحجار عند القاعدة . ونرى تحت المدخل الأصلى في الواجهة الشمالية فتحسة كبيرة قسدت يدون عناية في قلب البنساء . وبنساء على بعض الأخبار المتواترة من العصر الاسلامي فان تاريخ هذه الفتحة يرجع الى الجسزء الأخير من القرن التاسع ، وأنها صنعت بأمر من الخليفة المأمون بن هارون الرشيد الذي ذاعت شهرته بما كتب عنه في قصص الف ليلة وليلسة ، وذلك تحت تأثير الاعتقاد الخاطيء بأن الهرم يحوى كنزاً مخبوءاً ، فقد بقى الهرم حتى عهد المأمون سليم البناء بالرغم من نهب محتوياته ، وبعد ذلك العهد اصبح الهرم الأكبر محجراً ميسسوراً لا ينضب معينه يمسد ذلك العهد اصبح الهرم الأكبر محجراً ميسسوراً لا ينضب معينه يمسد

من يشاء بالأحجار اللازمة لبناء القناطر فوق الترع ولتشييد المنازل والأسوار والمبانى الأخرى القريبة من الجيزة والقاهرة .

واذا صح فهمنا لترتيب حجرات وممرات الهرم الأكبر ، غانها يجب أن تفسر على أساس تطور تشييد هذا الهرم ، غاذا قارناه بهرم ميدوم 4 نجد أن التغييرات التي حدثت في الهرم الأكبر أثناء بنائه كان أكثرها ( ان لم يكن كلها ـ تغييرات في الداخل ، مشكله من الخارج وأبعاده هي حسب التصميم الأصلى منذ الابتداء . ويقع المدخل في الواجهة الشمالية على ارتفاع نحو ٥٥ قدما فوق مستوى الأرض (شكل ١٤ \_\_ ١) ، ولا يقع بالضبط وسط الواجهة بل عند نقطة تبعد بمقدار ٢٤ قدما تقريباً من الوسط ، وينحدر من المدخل مبر عرضه ٣ أقدام و ٥ بوصات وارتفاعه ٣ أقدام و ١١ بوصة تدريجيا بزاويسة قدرها ٣٢ ٣١ ٣٦ يسير اولا في قلب بناء الهرم ثم يستمر بعد ذلك في الصخر . وعلى مسافة ٣٤٥ قدما تقريبا من المدخل الأصلى يصبح الممر مستويا ويستمر أغقيا لمساغة ٢٩ قدما قبل أن ينتهى الى حجرة ( شكل ١٤ - ٢) . وعلى الجانب الغربي من الجزء المستوى في المر بالقرب من مدخل الحجرة يوجد بروز لم يتم قطعه أبدا . ولم يكمل بناء الحجرة أيضًا ، غارضيتها غير المستوية وجدراتها التي لم يتم نحتها تجعلها اشبه بمحجر ، وربما كانت المفرة المربعة الفائرة في ارضيتها هي الخطوة الأولى في مشروع لم يتموه ، وهو تعميق هذه الحجرة ، وبناء على رأى

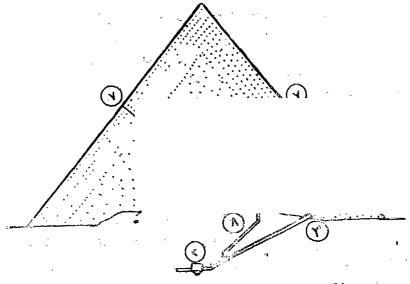

شكل ١٤ ـ الهرم الأكبر • قطاع في اتجاه الناحية الغربية

غير (Vyse) وبرنج (Perring) اللذين قاما بقياس هذه الحجرة في سنة ١٨٣٨ غان أبعادها كالآتي : الارتفاع ١١ قدما و ٦ بوصات ، ومن الشرق الى الغرب ٢٦ قدما ، ومن الشمال الى الجنوب ٢٧ قدما وبوصة واحدة ، ولم يقم أحد بمراجعة هده الأرقام منذ هذا التاريخ ، لأنهم في أثناء الحفائر المتعاقبة ملأوا الجزء الأكبر من هذه الحجرة حنى السقف تقريبا بكتل من الأحجار ، ما زالت في مكانها ولم يقم أحد حتى الآن بتنظيفها ،

وفي الجدار الجنوبي لهذه الحجرة وفي مواجهة المدخل فتحة تؤدى الي ممر مقفل نقر دون عناية ولم يتبوه ، وان وجود هذا المر يجعلنا نظن أن التصميم الأصلى ربما كان يقضى بنحت حجرة أخرى بعد الأولى وتتصل بها بممر ، ويشبه ذلك ما اتبعوه في هرم سنفرو بدهشور، غير أن الفرق الأساسي هو أن الحجرة الثانية في الهرم الأخير تقمع باشرة تحت القمة ، وأن الأولى تقع الى شمالها ، بينما في الهرم الأكبر غان كلا الحجرتين تقعان في نقطة جنوب الخط الساقط عموديا من التهمة .

ولا يخلو من الفائدة أن نقارن الحجرة الصخرية التي لم تتم بعد بالوصف القصير الواضح للجزء السفلي من الهسرم الأكبر الذي كتبه هيرودوت (Herodotus) عندما زار مصر في أواسط القرن الخامس قبل الميلاد . فقد قيل لهيرودوت ان تحت الهرم اقبية بنيت على شيء يشبه الجزيرة تحيطها مياه تاتي من النيل بواسطة قناة ، وأن القدماء وضعوا جسم خوفو فوق هذه الجزيرة ، ولكنه لم يوجد حتى الآن أي أثر للقناة أو للجزيرة ، والأرجح أنهما لم يوجدا أبدا .

ومع أن هذا الهرم قد متح بكل تأكيد وبعثرت محتوياته قبل أيام هيرودوت بوقت طويل ، من المحتمل أنه سد ثانية أثناء العصر الصاوى حينما رمم عدد كبير من الآثار القديمة . والقصة التي يحكيها هيرودوت والتي لم يقل بأنه تثبت من صحتها بمشاهداته المخاصة ، ربما كان مرجعها الى ما نسجه خيال ادلاء الهرم جيلا بعد جيل وتناقلوه على مراقرون ،

وعندما جاء الوقت الذي تقرر هيه تغيير تصميم المشروع الأصلى واستبدال حجرة الدفن السفلية المنحوته في الصخر بأخرى ضمن بناء الهرم ، كانت المبانى العلوية للهرم قد وصلت الى ارتفاع بضعة اقدام ،

وليدا عملوا ثقبا في بناء سقف المر المنحدر السابق عند نقطة تبعد حوالي . 7 قدما من المدخل ، ثم نحتوا ممرا جديدا صاعدا الى أعلى في تلب البناء ( سكل ١٤ – ٣) وملئت فوهة هذا المر بعد الدفن بكتلة واحدة من الحجر الجيرى ، فأصبحت لا تفترق في شيء عن بلقى السقف في الطرف العلوى للممر المنحدر ، ولكنهم لم يحكموا تثبيت هذا الحجر لأنه وقع عندما قام رجال الممون بنحت النفق الذي نحتوه بالقرب منه ، وبناء على آراء بعض الكتاب المسلمين غان الصوت الذي أحدثه سقوط هذه الكتلة على ارضية المر المنحدر مكن العمال من معرفة مكان ممرات الهرم ، اذ أدركوا أنهم كانوا يعملون بعيدين بمسافة كبيرة غربي المر الحقيقي ،

ويتنق المر الصاعد الذي يبلغ طوله ١٢٩ قدما تقريبا مع عرض وارتفاع المر النازل ، ويطابق ميل زاويته وقدرها ٣٠ ٢٦ ٢٠ انحدار المر النازل ولا يختلف عنه بأكثر من جزء من درجة .

وعند نهايته السفلي فوق الفتحة التي حدثت من انزلاق كتلة الحجر الحيري مباشرة ، توجد ثلاث سقاطات كبيرة من الحجسر الجرانيتي وضعت كل منها خلف الأخرى . وتمال هذه السقاطات المر الأصلى تماماً ، وقد تفاداها رجال المأمون بأن قطعوا في الحجر الحيرى السهل ممرا في الجدار الغربي حتى وصلوا الى نقطة تبعد عن اعلى تلك السقاطات الثلاث ، وعندما قام بورخارت Borchardt بدراسة جدران هذا المر لاحظ أن الأحجار في الطرف السفلي قد وضعت موازيسة تقريبا للارضية ، بينما كمل الاحجمار في الطمرف العملوي كانت موازيسة لانحدار المر ، فاستنتج من ذلك أن النقطة التي تغيرت عندها الزاوية هي أقصى ما وصل اليه ارتفاع بناء الهرم عندما ارادوا أن تكون حجرة الدغن في البناء العلوى للهرم • ولاحظ بورخارت أيضاً أن لحامات الأحجار عند الطرف السحالي غير منتظمسة ، بينما نسري لحامات الأحجار عند الطرف العلوى محكمة تماما ، مما ايد اعتقاده بأن الجزء السفلى من المر قطع في قلب جزء كان قد تم بناؤه ، في حين أن الجزء العلوى بنى كالمعتاد مع باقى الهرم ، وسميت الأحجار التي لم توضع في الجزء العلوى موازية للانحدار « بالأحجار الرابطة » ، وهذا التعبير يستعمل لوصف حجر واحد أو حجرين موضوعين فوق بعضها ينحت فيهما ممر . وهذه « الأحجار الرابطة » التي وضعت على مسافات منتظمة وتبعد عن بعضها ١٧ قدما وبوصتين ربما تفسر لنسا السر في التكوين الهندسي للبرم الأكبر الذي سنقوم بشرحه في مصل آخر . وى أثناء تشييد المر الصاعد ربما كان قصد البنائين أن تحتسل حجرة الدفن مكاناً في وسط الهرم في الجزء العلوى منه دون ان ترنفخ كثيراً نوق مستوى الآرض ، وقد بنوا تلك الحجرة فعلا في نهايه مهر يبدا من أعلى المر الصاعد (شكل ١٤ — ٥) وسماها العسرب «حجرة الملكة » ، وهي تسمية خاطنة ظلت حتى الآن ، وتقع هدت الحجرة في الوسط تماماً بين جانبي الهرم الشمالي والجنوبي ، وأبعادها من الشمال الى الجنوب ، ولها سقف مدبب يعلو الى ارتفاع ، ٢ قدما و ٥ بوصات ، وفي جدارها الشرقي فجوة ذات جوانب متداخلة يبلغ عمقها الأصلى ٣ أقدام و ٣ بوصات غقط ، ولكن جدارها الخلفي نزعه الباحثون عن الكنوز ، وارتفاعها ١٥ قدما و ٤ بوصات ، وعرضها عن القاعدة ٥ أقدام وبوصتان .

وربما كان الفرض منها أن يوضع فيها تمثال ، ولكنه لم يوضع قط على الأرجح . وهناك أدلة عديدة على أن العمل في حجرة الملكسة أوقف قبل أن تتم ، فأرضيتها مثلا خشنة الغاية ، فلو أن هذه الحجرة أكملت لبلطت بأحجار ملساء ، ومرة ثانية نجد في الجدارين الشمالي والحنوبي منها فتحات صغيرة مستطيلة يتفرع منها منافذ تمتد أفقيسا لمسافة تبلغ نحو ٦ أقدام و ٦ بوصات ، ثم تنحرف الى أعلى بزاوية مقدارها ٣٠٠ تقريبا (شكل ١٤ - ٦) . وهذه الفتحات لم تنحت في الوقت الذي بنيت فيه الحجرة ، وهذا يثبت أن العمل لم ينته في هذه الحجرة ، وذلك ما ظنه في سنة ١٨٧٢ مهندس يدعى وايمان ديكسون ٥ وقد جعله ببحث عنها وجود ما بماثلها في حجرة (Wayman Dixon) الملك العليا . ولكن تلك الثقوب التي في حجرة الملك تختلف عن تلك التي في حجرة الملكة ، اذ أن الأخيرة لا تننذ ألى السطح الخارجي للهرم ، وهذه الحقيقة تمدنا ببرهان آخر على تغيير التصميم الأصلى ، ويفسر لنا هذا الغرض أيضا اختلاف السطوح في أرضية المر الذي يربط المر الصاعد بالحجرة . ففي بدايته لا يزيد ارتفاع هذا المر عن ٣ أقدام و ٩ بوصات ، ولكن بالقرب من الحجرة نجد انخناضا في الأرضية يزيد من ارتفاعه الى ٥ أقدام و ٨ بوصات ٠

وأدى تغيير تصميم البناء وعدم الانتهاء من تشييد حجرة المكسة الى بناء عملين من أشهر الأعمال الهندسية التى بقيت لنا من الدولسة القديمة ، وهما الدهليز الكبير وحجرة الملك ، وقد بنى الدهليز الكبير (شكل ١٤ س) كاستمرار للممر الصاعد ، ويبلغ طوله ١٥٣ قدما

وارتفاعه ٢٨ قدما . وترتفع جدرانه المبنية بالحجر الجيرى المصقول راسيا الى ارتفاع ٧ أقدام و ٣ بوصات ، ثم تبتدىء المداميك الباقيـة - وعددها سبعة - يميل كل منها الى الداخل اكثر من المدماك الذي يرتكز عليه بمقدار ٣ بوصات ، فيكون من ذلك سقف متداخل ذو ابعاد أعظم من أى سقف آخر من هذا النوع ، والمساغة بين المداميك العلوية في الجانبين عند السقف مقدارها ٣ أقدام و ٥ بوصات عرضا ٤ وسقفها مكون من أحجار وضع كل منها بزاوية تقل عن انحدار الدهليز . ويقول السير غلندرز بترى معقبا على هذه الطريقة في وضع الكتل ، بأنهسا عملت لكي تكون الحافة السفلية من كل حجر كسقطة التروس بحجزها سن محفور في أعلى الجدران حتى لا يضغط أي حجر على الحجر الذي يليه فيحدث ضغط كلى على السقف ، بل يستند كل حجر على انفراد على الجدران الجانبية الموضوع موقها (١) ، وفي أسفل كل حدار يوجد اغريز منحدر سطحه مستو وارتفاعه قدمان وعرضه قدم و ٨ يوصات يمتد على طول الدهلين من أوله الى آخره ، ويجرى ممسر - أبعاده مثل أبعاد السقف وعرضه ٣ أقدام و ٥ بوصات - بين الاغريزين المنحدرين . ويوجد الآن في الطرف السفلي لهذا المر ثغرة سببتها ازالة الأحجار التي كانت تربط في الأصل أرضية المر بأرضية المر الصاعد ، وكانت تغطى في الوقت نفسه فتحة المر الأفقى المؤدي الى حجرة الملكة ، وفي هذه الثفرة نجد أن الحجر الذي في أسفل المنحدر الغربي قد أزيل ، نكشف عن البئر التي تهبط تارة عموديدة وتارة أخرى تميل أولا في قلب بناء الهرم ثم في الصخر حتى ينفسذ في الخدار الغربي للممر النازل ( شكل ١٤ - ٨ ) . وسنتحدث عن الفرض منه وعن بعض الظواهر في الدهليز الكبير بعد شرح حجسرة اللك.

وتؤدى درجة سلم مرتفعة فى الطرف العلوى من الدهليز الكبير الى ممر ضيق منخفض يفضى الى حجرة الملك ، وبعد مساحة تداغ ثلث طوله يرتفع هذا الممر ويتسع فيصبح شبيها بردهة بنيت جدرانها الجنوبية والشرقية والفربية من حجر الجرانيت ، ونحتت أربع دخلات عريضة فى كلا الجدارين الشرقى والفربى من هذه الفرغة ، ثلاث منها ممتدة من الأرضية وواحدة منها للواقعة فى المستوى سقف المر ، وأعدت الشقوق الطويلة الشمال لله تنتهى عند مستوى سقف المر ، وأعدت الشقوق الطويلة

W. M. Flinders Petrie. The Pyramids and Temples of Giza. (1) p. 72.

غثلاث سقاطات لم يبق لها من أثر ، وفي الدخلتين القصيرتين ما زالت كتلتان من الجرانيت في أماكنهما في عرض الردهة ، احداهما فسوق الأخرى ، وربما كانت هناك كتلة ثالثة تملأ المسافة الباقية بين الكتلة العلوية والسقف ، ولولا وجود مثل هذا الحاجز لتمكن اللصوص من المصعود خلال الثغرة والمرور بدون عائق بين السقاطتين الأوليين ،

وبنيت حجرة الملك كلها بالجرانيت ، وتبلغ أبعادها ٢٤ قدما و ٤ بوصات من الشرق الى الغرب ، و ١٧ قدما وبوصتين من الشمال الى الجنوب ، وارتفاعها ١٩ قدما وبوصة واحدة . ويوجد فى الجدارين الشمالى والجنوبى - على ارتفاع نحو ٣ أقدام من الأرضية - فتحتن مستطيلتان لمنفدين ، يختلفان عن مثيليهما فى حجرة الملكة بكونهما يحترقان بناء الهرم وينفذان الى سطحه الخارجى . ويميل الشمالى منهما بزاوية قدرها ٣٥ (شكل ١٤ - منهما بزاوية قدرها ٥٥ (شكل ١٤ - منها تهوية الحجرة أو لغرض من وجودهما ، وربما كان الغرض منها تهوية الحجرة أو لغرض دبنى مازال العلماء مختلفين فى تحديده . ويقوم بالقرب من الجدار الغربى تابوت مستطيل من الجرانيت بدون غطاء ، كان يحوى يوما ما جثة الملك فى تابوت مستطيل من الجرانيت بدون غطاء ، كان يحوى يوما ما جثة الملك فى تابوت آخر من الخشب .وسطح التابوت خشن وكثير من عالمات نشر الحجسر عائد قطعه ما زال واضحا . واكتشف السير غلندرز بترى أن عرض هذا التابوت يزيد وضم فى مكانه عندما كان العمل جاريا فى الحجرة ،

ولا يوجد لسقف حجرة الملك ما يماثله من الناحية المعماريسة ، اذ يوجد فوق سقفها المسطح للذي يتكون من تسسع كتل تزن في مجموعها . . ك طن لل خمس حجرات منفصلة ، سقف الأربع الأولى منها مسطح ، أما سقف الحجرة الخامسة فمدبب . ويظهر أن الغرض من بنائها كان لتفادى خطر انهيار سقف الحجرة تحت ثقل المبانى فوقها . وسواء تطلبت طبيعة البناء اتخاذ مثل هذه الاحتياطات الشديدة أو كانت أمرآ قابلا للأخذ والرد ، فقد أثبتت الأيام ما يبرر بناءها ، فان كلا من الكتل الجرانيتية التسع التي يتكون منها سقف الحجرة ، وكثيرا من تلك التي في الحجرات التي فوقها التخفيف عنها قد تصدع على الأرجح بسبب زلزال ، الا أنها بقيت كلها في أمكنتها ولم تسقط واحدة منها .

ويمكن الدخول الى الحجرة السفلى من الحجرات الاضافية عن الريق معر يبدأ من فتحة في أعلى الجدار الشرقي للدهليز الكبير ، ونحن

لا نعرف الوقت الذى قطع غيه هذا المر ، ولا نعرف من قسام بسه ، ولكن اول من اشار اليه الرحالة الأوروبى دافيسون (Davison) الذى زار الهرم فى عام ١٧٦٥ ، ولم تكتثف الحجرات الأربع العلوية حتى عام ١٨٣٧ — ٢٨ عندما فتح الكولونل هوارد فيس و ، ج ، س ، برنج طريقا اليها بتفريغ ممر يصعد اليها من أسفل ، وقد بنيت بعض جدران هذه الحجرات العلوية من الحجر الجيرى ، ولما كان المفروض ألا يراها احد ، لم يهتموا بتسوية سطح جدرانها ، ولهذا فلا زالت معظم الكتل تحتفظ بالعلامات التى خطت عليها بالمغرة الحسمراء فى المحجر ، وعلى أحد هذه الأحجار ورد اسم خوفو مكتوبا المرة الوحيدة في هذا الهرم .

ونظرا لانحدار المر الصاعد في الهرم الأكبر الى أعلى مان عملية سده بعد الانتهاء من الدنن كانت عملية شاقة غير عادية ، فالمرات في الأهرام الأخرى اما منحدرة الى أسفل أو مستوية تقريبا ، لذلك. استطاعوا بسهولة كبسها بأحجار السدادات التي كانت توضع خارج الهرم حتى يحين وقت الحاجة اليها . وقد سدوا المهر الهابط في الهرم الأكبر بهذه الطريقة ، ولكنهم لم يفعلوا ذلك في الممر الصاعد . ولم تكن عملية رفع السقاطات الجرانيتية الثقيلة من الفتحة التي في سقف المر الهابط هي التي سببت كثيراً من الصعوبات الآلية فحسب ، بل ان ادخال السقاطات بهذه الطريقة لا يؤدى الغرض منها ، لأنه لا يمكن احكام وضعها في أماكنها ، ولم يبق اذن مجال للخيار سوى. تخزين السقاطات في مكان ما داخل الهرم أثناء البناء ثم دفعها الى أسفل المر الصاعد بعد وضع الجثة في حجرة الدفسن . والذي يثبت أنهم لجأوا الى هذه الطريقة وجود السقاطات الثلاث التى مازالت في مكانها عند الطرف الأسفل للممر الصاعد ، وهي اعرض من الفتحة بندو بوصة واحدة ، وعلى ذلك غلا يمكن ادخالها في الممر الهابط . ومـــم ذلك فتظهر أمامنا مشكلتان ، أولاهما : أين خزنت السقاطات قبل. انزالها الى داخل المر الصاعد ؟ والثانية : كيف أغلت الرجال الذبن كان عليهم أن يدغعوا بهذه السقاطات من الخلف من الهسرم بعد أن انتهوا من عملهم ؟

والى أن اكتشف بترى أن المر الأنقى المؤدى الى حجرة الملكة كان انقص ببوصة فى كل من العرض والارتفاع عن السقاطات ، كان يظن أنها خزنت أما فى المر أو فى حجرة الملكة ، ونستطيع أن نجد العرض والارتفاع اللازمين فى الفجوة التى بين قمسة المسر

الصاعد وبين الطرف السفلى لمر الدهليز السكبير ، ولسكن طبول الفجوة لا يكفي لتشوين السقاطات اذا وضعت طرفاً لطرف ، وعلاءة على ذلك فهناك شيء من الشك في أنهم أقاموا على هذه الفجوة جسرا بكتل من الحجر في الوقت الذي وضعوا فيه هذه السقاطات في انتظار نقلها الى أمكنتها .

وزيادة على ذلك مان المر المؤدى الى حجرة الملك يجب استبعاده نظراً لنقص ارتفاعه ، وبالتالى حجرة الملك نفسها ، ولذلك استنتج بترى أن السقاطات قد خزنت في ممر الدهليز الكبير حيث يتيسر كل ما تتطلبه من مساحة كامية ، ولكن هذا التفسير — كما أدرك بترى نفسه — كان يقوم ضده أن وجود السقاطات مشونة في المر يعصوق موكب الدمن ، ويتحتم في مثل تلك الحالة اما أن يصعدوا بالجثة موق السدادات أو تجر الى أعلى موق الامريزين الجانبيين ، والواقع أن الاعتبارات المتعلقة بحجم السقاطات تحول دون وجود حل آخر ،

ولكن بورخارت — مع اقتناعه براى بترى فى ان السقاطات قد خزنت فى الدهليز الكبير — قد اشار الى أن بترى قد فشل فى تفسير وجود ثمانية وعشرين ثقباً على مسافات منتظمة فى السطح العلوى لكل من الافريزين الجانبيين . وهناك ظاهرتان أخريان لم يفسرهما بترى ، ويظهر أن لهما صلة بموضوع الثقوب ، وهما أولا كتل الأحجار الصغيرة التى حشرت فى الحوائط الجانبية فى مواجهة الثقوب وقد حفر بسطح كل منها شق ، وثانياً ذلك الشق الطويل المستمر الغائر فى الجانبيين ، السفلى من ثالث درج بارز من قاع كل من الحائطين الجانبيين ، وهذا الشق الذى يبلغ عمقه حوالى بوصة يمتد بطول جانبى الدهليز .

وقد اقترح بورخارت بعد أن فحص هنذا الدليل جيداً بالثقوب والفتحات قد عملت لتوضع فيها قوائم خشبية تحمل أرضيسة مصنوعة أيضا من الخشب يثبت جانباها في الشقين الطويلين ، وكان الفرض من هذه الأرضية هو تخزين السقاطات ليستطيع الموكب الجنائزى أن يصعد المر الى أعلى بدون عائق ، ولكن طوله كان أكثر جدا مما يلزم لتخزين ثلاث سدادات فقط ، وربما كانت هناك فكسرة أصلية عدلوا عنها فيما بعد وهي ملء المر الصاعد كله بالسقاطات .

ومنذ اللحظة التى تم ميها وضع السدادة الأخيرة فى الطرف العلوى اللممر الصاعد ، اصبح العمال الذين كانسوا مكلمين بعمليسة وضمع السقاطات فى أماكنها النهائية غير قادرين على ترك الهرم بالطريسة

العدى ، ولذلك احتاطوا لذلك في عمل وسيلة الافلات بواسطة البئر التى تبدأ من النجوة عند الطرف العلوى من المر الصاعد وتنتهى عند المر لنازل (شكل ١٤ ــ ٨) . وليست هناك أى قيمة للتفكير فيما إذا كانت هذه البئر قد عملت بعلم أو بدون علم خوفو ، ولكن عسادة دفن الأشخاص أحياء لم يمارسها المصريون في عصر بناة الاهرام بكل تأكيد . ولا بد أن البئر كانت مختفية تماماً وقت الدفن تحت كتل الأحجار التى تفطى الفجوة ، وكذلك الحجر الاسفل في المنزلق الغربي ، وهي لا وجود لها الآن .

ولم تكن ازالة هذه الأحجار بالشيء الصعب على العمال عندما حان الوقت ليشقوا لهم طريقاً للنزول ، وبعد أن وصل آخر عامل الى قاع البئر غطيت الفتحة التي في الجدار الغربي من المحر النازل بكتلة من الحجر ، وبذلك لا يمكن تمييزها عن باقى المر .

وغطوا فى الوقت ذاته مدخل المر الصاعد بعد السقاطة الأولى بكتلة من الحجر ، وهى التى سقطت الى أرضية المر النازل عندمسا اقتحم عمال الخليفة المأمون طريقهم داخل الهرم .

وقد ذكر سترابو (Strabo) شيئاً عن طريقة غلق مدخل الهرم سبب ما ذكره كثيراً من التخمينات ، فقد ورد في مؤلفه عن الجغرافيا (Geographica) الذي كتبه قبيل ظهور المسيحية ، أن الهرم الأكبر كان يحتوى على كتلة من الحجر في مكان مرتفع قليلا في احد جوانبه يمكن نزعها ، فاذا رفعت من مكانها نرى وراءها ممراً نازلا الى اساس الهرم ، وفسر بترى ذلك بأنه كان للهرم الأكبر باب متحرك يسقط من أعلى الى اسفل ومكون من كتلة واحدة من الحجر مثبتة في عقبين في الجزء العلوى من الجانبين ، وتدعيما لنظريته ذكر أنه يوجد في كل من المرين الشماليين في الهرم المنحنى وهرم ميدوم تجاويف نحتت في الجدران الجانبية بالقرب من المدخل كان المقصود منها تثبيت اعقاب الإبواب فيها .

ونظراً لضياع الكسوة الخارجية اصبح من المستحيل أن نقرر ما اذا كان مدخل الهرم الأكبر مزودا بأمثال هذه التجاويف أو لم يكن وعلى أي حال غان من الصعب التسليم بأن الباب الذي ذكره سترابو اذا كانت كلماته قد غهمت على حقيقتها حديد عرجيع تاريخيه الى العصر الذي بني فيه الهرم ، غلم يكن للسدادات والسقاطات أية قيمة

لسد المرات في الأهرام ، اذا كانوا يقدرون امكان الدخول بعد ذلبك الى الحجرات الداخلية ، ولأن وجود الباب المتحرك يدعو الى التفكير في أنهم كانوا يقصدون ذلك .

ومن المحتمل أن مدخل الهرم الأكبر — مثل المدخل الغربي للهرم المنحنى الذى ما زال سليما — مغطى بطبقة من أحجار الكسوة تجعله لا يمكن تمييزه عن باتى السطح الخارجى للهرم ، وعندما اقتحم اللصوص الهرم لأول مرة — وربما كان ذلك أثناء عصر الفوضى التى جاءت فى أعقاب الدولة القديمة — تحتم عليهم أن يشقوا طريقا خلال الكتل المجرية التى تغطى المدخل ، ولسنا نعرف المدة التى ظل الهرم مفتوحا خلالها ، ولكن ربما أغلسق واقتحام ثانية أكثر من مرة أثناء الأسرات المتعاقبة حتى ركب له أخيرا — ربما فى العهد الصاوى — باب يناسب وصف سترابو ، فاذا صح هذا القول — وهو تحمين مرف — غانه من الضرورى أيضا أن نفرض أما أن يكون وجود هذا الباب قد نسى أمره ، وأما أنه سد بأحجار غطته فى وقت ما أثناء المدة بين زيارة سترابو وبين القرن التاسع الميلادى ، أذ ليس هناك تفسير بين زيارة سترابو وبين القرن التاسع الميلادى ، أذ ليس هناك تفسير تض معر جديد فى أحجار مبنى الهرم نفسه ،

ومع أن المبانى التى كونت مجموعة الهرم الأكبر عند تشييده قد المتفت كلها أو بعضها ، فأن آثارها الباقية كافية لتبين على وجه العموم مطابقتها لغيرها من المبانى المهائلة ، وليس هناك الآن شيء باق من جدار السور الخارجي الذي كان حول الهرم ، ولكن جرزا من الأرضية المصنوعة من الحجر الجيرى الناعم والتي تغطى المسافة بين الهرم وهذا السور لازالت في حالة جيدة من الحفظ ، وكان المعبد الجنازى ملتصقا بواجهة الهرم الشرقية ، وكانت أرضيته مصنوعة من حجر البازلت المصقول فوق طبقة من الحجر الجيرى ، وكانت الحدران في جزء منها على الأقل مكسية بالجرانيت ، ويقع في شمال وجنوب المعبد حفرتان كبيرتان على هيئة مركبين نقرتا في الصخر ، وتقع حفرة ثالثة من هذا النوع في الجانب الشمالي من الطريق الجنازى بالقرب من المعبد ، ويبدو واضحا أن كل هذه الحفر، كانت مسقفة ، ولكن رغم هذه الحيطة لم يبق شيء من المراكب التي كانت تملؤها في الأصل ، وأن اختفاءها الكامل يحملنا على الظن بأنها كانت مصنوعة من الخشب ، وهو مادة ليست سريعة العطب فحسب ، بل في الاستطاعة حملها ،

بسهولة أكثر من نقل الحجر (١) . وقد عثر فعلا على أجزاء من الخشب في الحفرة التي تشبه المركب والمبنية بالطوب اللبن في مصطبة عصا بسقارة ، ومع أنه من الواضح أن هذه المراكب قصد بها مد الملك المتوفى بوسيلة أنتقال في العالم الآخر ، الا أن المكان أو المنطقة التي تستخدم فيها مازال من الأمور الغامضة ، وتتطلب ديانة الشمس وجود مركب لمرافقة اله الشمس في رحلته اليومية عبر السماء ، وفي رحاته الليلية تحت الأرض ، كما يحتاج اليها للوصول الى المنطقة الواقعة بعد الأفق الشرقي حيث يظن أن الآلهة يسكنون فيها ، وفي ديانة أزوريس لابد من وجود مركب للانتقال به الى أبيدوس وأبو صير ، والى أن نعرف معلومات أوفي عن العقائد الدينية في المدة التي تسبق الأسرة الخامسة ، سيظل موضوع تلك المراكب وتفسير وجودها أمرا تختلف حياله آراء الباحثين .

وعلى زاوية قائمة من الطرف العلوى للطريق الجنازى من ناحيته القبلية ، نرى صفا من ثلاثة أهرام اضافية يلتصق بالواجهة الشرقية لكل منها هيكل صغير متخرب ، والى جوار الهرم الأول منها حفرة مركب صغيرة . ويعتقد ريزنر Reisner أن هذا الهرم لزوجة خوفو المفضلة التى — طبقا للعادات المصرية — كانت شهيقته في الوقت ذاته على الأرجح ، أما عن الهرم الثاني فقد حكى هيرودوت القصة التالية:

« وصلت شرور خوفو الى الحد الذى جعله يفعل الآتى ، فبعد أن صرف كل أمواله وأراد المزيد أرسل ابنته الى بيوت الدعارة وأمرها أن تحضر له مبلغاً معيناً من المال — ولست أستطيع معرفة كمينه لأنى لم أسمع ذلك من أحد — وحصلت على المبلغ ، وفي الوقت ذاته رغبت في أن تترك أثراً يخلد ذكراها ، غطلبت من كل رجل أن يقسدم لها هدية من حجر ليفيدها في العمل الذي كانت تفسكر فيه ، وبهذه الأحجار بنت الهرم الذي يقع في وسط الأهرام الثلاثة التي أمام الهرم الأكبر ويبلغ طول ضلعه مائة وخمسين قدما » (1) .

ولحسن الحظ لا يوجد سبب واحد يحلنا على الظن بأن تفاصيل هذه القصة تمت الى الحقائق التاريخية بأية صلة . فنحن نعرف ان

<sup>(</sup>١) عثر في صيف ١٩٥٤ على مركبين سليمتين في الجهة الجنوبية من الهرم الإكبر ·

Herodotus, II, 126 (Rawlinson's translation). (1)

الهرم الثالث نسب في العصور المتاخرة الى الملكة حنوتسن (Henutsen) التى ربها كانت أختا غير شقيقة للملك . وفي اثناء الأسرة الواحدة والعشرين قدست مع الالهسة ازيس وأطلق عليها اسم « محبوبة ايزيس الأهرام » . وفي هذا الوقت أيضا وسعوا الهيكل الصغير الملاصق للهرم ليصبح معبدا يتناسب مع مكانة الالهة ايزيس .

ويتكون الطريق الجنازى من مهر بنى اما فوق الصخرة مباشرة ، أو في تلك الأماكن ، حيث ينخفض كثيرا مستوى الصخر ، فوق جسر من المبانى ، وبناء على ما ذكره هيرودوت فقد استغرق بناء الطريق الجنازى والمبانى الأخرى عند قاعدة الهرم عشر سنوات ، والآن لم يبق سليما من هدذا المر شيء ، ولحكن مازال بعض الجسور قائما في المحجر الصغير الذي يمر فوقه ، ثم عند عبوره حافة الهضبة ، ولا يزال الجزء الأسفل من الطريق الجنازى ، وما عساه أن يكون قد بقى من مبنى الوادى دون كشف ، تحت منازل القريدة الحديثة المعروفة باسم نزلة السمان ، وبالقرب من وسط الطريق الجنازى اقيم نفق ليستطيع من يريد العبور أن يفعل ذلك دون أن يلف طويلا حول الهرم أو مبنى الوادى ،

وذكر هيرودوت عند وصفه للطريق الجنازى أنه بنى بأحجار مصعة لله حفرت عليها صور حيوانات ، وقد شك بعض الأثريين في صحة ذلك ، لأنه لم يعثر على أى أثر لنقوش فى أى هرم من أهرام الأسرة الرابعة ، أو حتى فى مبانيهم الملحقة بها ، مسع أن بعضاً من المصاطب الخاصة المعاصرة قد اشتملت بكل تأكيد على نقوش ، وربما كان السبب فى عدم وجودها ، هو أن المهندسين فى ذلك العصر كانوا مشغولين باتقان صناعة استخدام الحجر الجرانيتى ، واتقان من تشييد المبانى الضخمة ، الا أن و ، ستينس سميث (W. Stevenson Smith) المبانى ساعد ريزنر فى حفائره بجبانة الجيزة — قسد قرر حسديثا اكتشاف بعض قطع من النقوش الجميلة البارزة وسط خرائب المعبد الجنازى عند قمة الطريق الجنازى ، غاذا سلمنا على اسساس هذا الكتشاف بأن جدران المعبد الجازى كات محلاة بنقوش بارزة فذلك دليل على صحة ما ذكره هيرودوت عن الطريق الجنازى (۱) ،

<sup>(</sup>۱) عثر في معابد سنفرو بدهشور على نقوش كثيرة في عام ٥١ . ١٩٥٢ ·

والى جنوب الطريق الجنازى وعلى مقربة من الهرم الاضافى الأول عثر ريزنر Reisner في عام ١٩٢٥ على حجسرة دفسن من عصر الدولة القديمة لم يعرف اللصوص طريقهم اليها ولم يكن أحسد قد عرف مكانها من قبل وتقع في قاع بئر عمودية عمقها ٩٩ قدمسا ملئت كلها بالمبانى وفي داخل هذه الحجرة وضعوا التابوت المرمرى الجميسل والاثاث الجنازى للملكة حتب سدرس (Hetep-heres) زوجة الملك سنفرو وأم الملك خوفو ومع أن التابوت وجسد خالياً الا أنه عثر على الأحثاء التى استخرجت من الجسد والمساعد عسلى الاحتفاظ به في صندوق من المرمر يطلق عليه اسم الصندوق الكانوبي (Canopic chest)

وحاول ريزنر أن يفسر عدم وجود الجسد ما دامت الحجرة لم نمس غقال ان حتب حرس دفنت في مقبرة بدهشسور بالقرب من هرم سنفرو ، ولكن بعد دفنها مباشرة اقتحم اللصوص قبرها واخذوا الجسد بما عليه من جواهر وحلى ذهبية ، الا انهم قبل أن يتمكنوا من سرقة باقى الأثاث وصلت أخبار اقتحام المقبرة الى سمع الملك . وأملا في تفادى تكرار ذلك ، عزم خوفو الذى ربما لم يخبره أحد باختفاء الجثة على نقل مقبرة أمه للمرا لله الجيزة ، حيث تصبح في أمان ورعاية مثل هرمه ، وزيادة في الحيطة لم يبن فوق القبر الجديد أى مبنى علوى ، وعندما تراكمت الرمال فوق فوهة البئر لم يظهر من معالمها أى أثر ، ولهذا بقيت غير معروفة المكان حتى القرن العشرين عندما قسام المكتشف الأمريكي بكنس الرمال عن الأرض الصخرية .

ومن بين الأشياء التى عثر عليها فى هذه الحجرة اوان من المرمر ، وابريق من النحاس ، وثلاث اوان ذهبية ، وامواس وسكساكين من الذهب ، وادوات من النحاس ، وآلة ذهبية لتقليم الأظافر مدببة من الحد طرفيها لتنظيف الأظافر ومقوسسة من الطرف الآخر لفسفد اطراف اللحم عند الظفر الى اسفل ، واحتوى صندوق الزينة على أمان أوان صغيرة من المرمر ملأى بالعطور والكحل ، وكان فى داخل صندوق المجوهرات عشرون خلخالا من الفضة ، رصم كسل منها بفراشات من الدهنج واللازورد والعقيق الأحمر ، ومن بين الأشيساء بفراشات من الدهنج واللازورد والعقيق الأحمر ، ومن بين الأشيساء وكرسيان بمساند ، وسرير غلف جزء منسه بصفائح من الذهب ، وكرسيان بمساند ، وسرير غلف جزء منسه بصفائح من الذهب ،

نباتية ذات رسوم زرقاء وسوداء . وهناك ايضا محفة مصنوعة من الخشب وكسى جزء منها بصفائح من الذهب محلاة بكتابات هيروغلينية من الذهب ، مثبته في لوحات من الأبنوس ومكررة أربيع مسرات وترجمتها : « أم ملك الوجه القبلي والبحرى ، تابعة حورس ، رائدة الحاكم ، العزيزة التي تنفذ كل أوامرها ، ابية الاله [ المولودة ] من صلبه ، حتب حورس » .

ومهما أطنبنا في الوصف غان ذلك لا يغي بحق المهارة الفنية ودقسة صناعة الأثاث الجنازي الخاص بالملكة حتب ، حرس ، غاذا قارنا أثاث هذه المقبرة باثاث مقابر العصور التالية غانه ببساطته المتناهيسة يجعل ما عداه يبدو مجردا من الذوق ، ولم يتأثر غير الخشب غقط بمرور الزمن ، فتحلل أو تقلص حجمه الى درجة حالت دون اعسادة استخدامه عندما اراد اخصائيو بعثة بوسطن — هارفارد اعاده تركيب الأشياء كما كانت قبل تسليمها الى المتحف المصرى بناء على قسوانين الحفر المصرية .

ومن رأى ريزنر أن بعضا من هده الأشياء على الأتل قد استعملته حتب . حرس أثناء حياتها . وهو رأى محتمل الى حد كبير ، مان الأدوات الشخصية من هذا النوع كانت لا توضع في المقبره حتى يحين وقت الدفن ، أما الأواني والجرار التي يضعون فيها الماكولات وغيرها فكانت توضع فيها مقدما . وسواء اكانت هذه الأشياء جزء أمن أثاث جناح الملكة في القصر أم لا ، فأنه أمر ذو أهمية ثانوية ، فأهمية هذا الاكتشاف الحقيقية هي في الضوء الذي ألقاه على ما وصلت اليه المجهودات العملية والفنية في الأسرة الرابعة ، وفيما أمدنا به من دليل لا يقبل الشك عن أنواع الأثاث الذي كان يوضع في المتسابر الملكة من ذلك العصر .

ومما زاد في التأثير الفنى للهرم الأكبر تنسيق ما حوله من مبان مقد كانت الأهرام الأخرى محاطة بمقابر موظفى وأقارب وأصحاب تلك الأهرام ، ولكنهم لم يعنوا الا قليلا بتنظيم أمكنتها وترتيبها ، ولكننا نرى في شرق وغرب السور الذى كان يحيط بالهرم الأكبر جبانة كبيرة رتبت مصاطبها في صفوف متوازية يبعد كل منها الأخرى بضعة أقدام ، ولم يبن في جنوب الهرم الا صف واحد منها بينما انعدم وجودها في الشمال ، وعنوا أيضا بتخصيص المقابر ، فتلك التى في الجبانة الشرقية وزعت على أقرب أقرباء الملك ، وتلك التى في الجبانة الفربية و وعى الأكثر عدداً و وعت على الموظفين .

ومع أن معظم هذه المصاطب قد تعرت من كسوتها الخارجيسة كلها الا انه يجب أن نتصور انها كانت كلها في الأصل مكسية بأحجسار طره الجيرية . وكان لونها كلها على نمط واحد يتفق ولون الهرم الكبير الذي يرتفع عائيا في وسطها ، ولاحظ هرمان يونكر (Herman) الذي يرتفع عائيا في وسطها ، ولاحظ هرمان يونكر الذي قام بحفر جزء من الجبانة الغربيه ملاحظة جديرة بالاعتبار ، وهي أن الفكرة المصرية عن رغبة الملك المتوفى بأن يظل محاطا في العالم الآخر باقاربه وأتباعه الخلصاء ، لم توجد بهذه الصورة الواضحة كما وجدت في ترتيب مقابر هذه الجبانة ، وربما قال قائل ـ وهو محق أيضا في قوله ـ بأن الفارق بين الحاكم الالهي وبين رعاياه المتوفين لم يمثل بصورة أوضح وأقوى من الفارق بين ذلك الهرم المتسامي في الارتفاع وتلك المصاطب المسطحة البسيطة .

ويبدو أن ما قصد اليه خوفو من التنظيم المعمارى لقبره لم يلق الا قليلا من التقدير من الأجيال التى جاءت بعده ، غفى الأسرتين الخامسة والسادسة اختل النظام الأساسى للجبانة ببناء مصاطب أصغر حجما فى المسافات التى بين صفوف المصاطب الكبيرة ، وكان أصحاب هذه المقابر اما موظفين فى الجبانة أو من كهنة الموتى الذين كانوا يقومون فى حياتهم بالواجبات المختلفة المعتبرة ضرورية لرفاهية الملك المتوفى وعشيرته . وفى العصور المتأخرة ، وبالأخص فى العصر الصاوى ، ساد الاعتقاد بأن الدفن فى منطقة أهرام الجيزة الثلاثة يفيد الموتى فوائد خاصة ، ونتيجة لذلك أصبحت المنطقة أشبه بخلية النحل تملؤها المقابر المختلفة ، وترتب على ذلك أن تصميمها الأول المنتظم أصبح خافيا على الأنظار من جراء ما استجد عليه .

ويقع تمثال أبى الهول جنوبى مجموعة الهرم الأكبر وعلى مقربة من مبنى الوادى للهرم الثانى (لوحة ٦ ب) . وهو عبارة عن ربسوة من الصخر تركها بناؤو الهرم الأكبر عند قطع الأحجار لبنائه ، ثم شكلت فى عصر خفرع فى صورة أسد رابض هائل الحجم ذى رأس انسانية . وأغلب الظن أنه كان مغطى بطبقة من الجبس لونوها بعد ذلك . وطول هذا التمثال يبلغ نحو ١٤٠ قدما ، وارتفاعه ٦٦ قدما ، ومتوسط عرض الوجه ١٣ قدما و مبوسات ، وغوق رأسه لباس الرأس الملكى وشعاران آخران للملكية هما حية الكوبرا على جبهته واللحية ، وقد ضاع جزء كبير منها الآن ، ومع أن الوجه قد تنفير واللحية ، وقد ضاع جزء كبير منها الآن ، ومع أن الوجه قد تنفير رسمية عادية ، وربها كان أمام صدر أبى الهول تمثال المسلك ،

ولكن لم يبق له من الأثر اللهم الا اليسير ، وبين يديه المتدتين لوحسة كبيرة من الجرانيت الوردى عليها نقش يسجل رؤيا للفرعون تحوتمس الرابع من الاسرة الثامنة عشرة ، قبل أن يعتلى العرش .

ويذكر النص أن الأمير خرج ليصطاد ، وعسرم على أن يستريح وقت الظهيرة في ظل أبي الهول . وأثناء نومه وعده أبو الهول ـ الذي كان معتبراً في ذلك الوقست رمزاً لالسه الشمس حرما خيس Hormachis \_\_ بمنحه تاج مصر المزدوج اذا أزاح عنه الرمال التي كادت تبتلع جسمه ، ولسوء الحظ تأثر الجزء الأخير من النقش بالجو تأثراً بالغا الى الحد الذي يجعل قراءته متعذرة ، ولكن يمكن الظهر بأنه يحكى كيف أن رغبة الاله قد تحققت ، وأن الأمير قد كوفيء بتساج الوجهين . وعلاوة على ازاحة الرمال ربما قام تحوتمس الرابع بترميم الأجزاء المتهدمة من الجسم بوضع قطع صغيرة من الحجر الجيرى في الأجزاء التي تهدمت ، وكررت هذه العملية في عهد البطالسة وايام الرومان عندما أزيحت الرمال للمرة الثانية والميم مذبح أمام التمثال . وأول من قام بحفر أبي الهول في العصر الحديث هو الكابتن كالميليا . Captin Caviglia) عام ۱۸۱۸ وتکلفت حفسائره ٥٠، جنبها وبعد مضى ثمانية وستين عاما من هذا التاريخ رمع جاستون ماسبرو Gaston Maspero ما حوله من رمال ، وأخيراً في عام ١٩٢٥ قامت مصلحة الآثار بتنظيفه وترميمه .

ويمثل الاسد في الأساطير المصرية حارس الأماكن المقدسة ، ولا يعرف كيف ومتى ظهرت هذه الفكرة ولكن يحتمل أن تاريخها يرجع الى عهد مترام في القسدم ، وككثير من المعتقسدات البدائيسة الأخرى أدمجه كهنة عين شمس في مذهب الشمس ، فاعتبروا الاسد حارسا لبوابات العالم السفلى في الأفقين الشرقى والغربي ، واستمر الاسد في مهمته في الحراسة ولكن على صورة أبي الهول له وجسه الله الشمس أنوم Atum . وفي نقش ربعا يرجع تاريخه الى عصر أحدث من عصر خفرع يقول ما يأتي على لسان أبي الهول : « أني أحافظ على هيكل متبرتك ، وأحرس حجرة دفنك ، وأطرد عنها الغربساء المتطفلين ، وأرمى بالأعسداء الى الأرض وأسلحتهم معهم ، واطرد الشرير من هيكسل قبرك ، وأهلك خصومك من مخابئهم سسادا أياها فلا يخرجون منها مرة ثانية » ، وربما كان السبب في توجيسد صورة اله الشمس مع صورة الملك المتوفى هسو الاعتقاد بأن الملك مسيصبح بعد موته اله الشمس في مسورة الملك المتوفى هسو الاعتقاد بأن الملك مسيصبح بعد موته اله الشمس نفسه حسب ديانة الشمس في هليوبوليس،

ولهذا غان أبا الهول يمثل خفرع كاله للشمس ويقوم بعمل الحسارس. لجبانة الجيزة .

وفى الجهة الجنوبية الشرقية من أبى الهول مبنى كان يظن في وقت من الأوقات أنه معد خاص بأبى الهول ، ولكننا نعرف الآن أنه مبنى الوادى في المجموعة الهرمية الخاصة بالملك خفرع ، واكتشف أوجست مسارييت Auguste Mariette مؤسس المتحف المصرى هذا البناء في عام ١٨٥٣ ، ومع أنه نظفه كله من الداخل الا أن كمية كبيرة مسن الرمال ظلت حول الجدران الخارجية ، وقام مارييت بتنظيف آخر في عام ١٨٦٩ عندما أصبح هذا المبنى من أهم أماكن الزيارة التي يفد اليها الزائرون الذين أتوا لحضور المتتاح قناة السويس ، وأخيراً في كوسم ١٩٠٩ ـ ١٩١٠ أزالت بعثة فسون سيجلين Von Sieglin الرمال عن الجدران الخارجية تحت ادارة أوفو هولشر Uvo Hölscher وحسورج شتيندورف George Steindorff ائناء قيامهم بالكشف عن المجموعة الهرمية كلها ،

واذا جعلنا في اعتبارنا مدم تاريخ مبنى الوادى فاننا لا نملك أنفسنا بن الاعجاب بما هو عليه من حالة جيدة جدا ، ولا يوجد مبنى آخر في الأسم ة الرابعة \_ اذا استثنينا المعبد الجنازي غير الكامل لهرم ميدوم -ظل محتفظا بحالته مثل هذا المبنى . وهو مشيد غوق أرض تبلغ أبعادها ١٤٧ قدما في كل اتجاه ، ويعلو الى ارتفاع ٣) قدما ، وبنيت جدرانه الضخمة من مداميك من الحجر الجيرى المحلى ، وكسيت من الداخل والخارج باهجار منحوبة من الجرانيت الوردى المسقول المجلوب من اسوان (شكل ١٥ ــ ١) ولم تبن الجدران الأربعة الخارجية عمودية ٤ بل مائلة حسب الطراز السائد في ذلك العهد ، ولهذا المبنى بابان في الواجهة الشرقية ربما اقيم على جانبيهما تمثالان لابي الهول ، ويؤدى هذان البابان إلى مدخل البناء من رصيف قد في الصخر ، وحول كل باب شريط من الكتابة الهيروغليفية فيه اسم الملك والقسابه ، ولا نعرف غيرها من كتابات أو نتوش في أي مكان من البني . وتؤدى المرات المصيرة من البوابة ـ عن طريق يشبه الدهليز البسيط ـ الى رواق طويل وجد « مارييت » في أرضيته حفرة عميقة تحتوى على تمثسال لخنرع من الديوريت ، وهو من أحسن الأمثلة في من النحت في الدولة القديمة التي كشف عنها حتى الآن ( لوحة ٨ ) .



شكل (١٥) ـ معبد الوادى والمعبد الجنازى الهرم خفرى

وكان هذا التمثال — الذى يزيد قليلا عن الحجم الطبيعى صوضوعا فى الأصل فى الصالة التى تشبه فى شكلها حرف آ والتى تقع فى الجهة الغربية من الرواق المستطيل ، وتاريخ نقله الى هذه الحفرة غير محقق ، وربما يرجع الى الرغبة فى الاحتفاظ به من العبث والضياع ، وفى يوم من الأيام كان فى هذا المعبد مجموعة من ثلاثة وعشرين تمثالا ملكيا مصنوعة من الديوريت والاردواز والمرمر كانت تستند الى جوانب الصالة ، سبعة عشر تمثالا منها فى جذع حرف T والستة الباقية فى مواجهة الشرق فى الجزء الباقى من الصالة ، وكان الضوء بدخل الى الصالة من شقوق مائلة ، غتح جزء منها فى أعلى الجدران والجزء الآخر فى أعلى السقف الجرانيتي المسطح ، بحيث لا تقع الأشعة مباشرة على التماثيل ولكن تنعكس عليها من الأرضية المرمرية ومن الأعمدة المربعة المنتف الضخمة المصنوعة من الجرانيت الوردى التى تحمل السقف . ويبدو أن مثل هذا النور غير كاف لاظهار جمال التماثيل التى كانت آيات فنية رائعة ، اذا حكمنا عليها من التمثال الذى بقى سليما منها .

ولكن التماثيل المصرية لم تكن لتصنع للزينة بل لتكون للروح بديلا لا يسهل تحطيمه . ولم يكن للنور المعتم أوالظلام الكامل أى تأثير على وظيفة ذلك البديل عن الجسم البشرى ، ونعرف ذلك تمام المعرفة من عادة وضع التماثيل في سراديب ، ولم يتضح تماما الدور الذى كان يؤديه مبنى الوادى في تأدية الطقوس الجنازية ، ورأى ريزنر Reisner عند مناقشته لشكله المعمارى انه مأخوذ أساسا من سرادق مكون من حصير محمول على قوائم ربطت مع بعضها بحبال ، وحدد بعد جسردساوف (B. Grdseloff) حالذى أضافت أبحاثه الحديثة مادة علمية لما هو معروف عن الغرض من مبنى الوادى حوظيفة هذا المبنى بأنه كان يسمى في النصوص المصرية سعح ، نثر (سرادق الاله) .

وفي رأيه أيضا أنه يجمع غوائد بناءين أقيما في الأصل منفصلين عندما بنيا ضمن مصاطب الدولة القديمة ، وهما السر « أبو » ( خيمة التطهير ) والسر « واعبت » ( بيت التحنيط ) ، ويفترض جردسلوف أن طقوس التطهير في مبنى الوادى الخاص بخفرع ، قاموا بها في كشك مؤقت بنى غوق السقف يوصل اليه عن طريق منزلق مبلط بالمرمر من ممر يبدأ عند الركن الشمالي الغربي من الصالة التي تشبه حرف T مولا تزال الثقوب المستديرة التي ربما استعملت لتثبيت القوائم في مثل هذا السرادق واضحة في بلاط السقف ، وافترض أيضا أن تحنيط الجثة هذا السرادق واضحة في بلاط السقف ، وافترض أيضا أن تحنيط الجثة

تم فى الرواق المستطيل ، ولكن ظهرت أبحاث بعد ذلك تعكس ما اغترضه - جردسلوف ، وذلك بأن التطهير كان فى الرواق المستطيل وأن التحنيط. كان نوق السقف .

ولعب التطهير بالغسل دورا هاما في الطقوس المصرية في كن العصور ، فكانوا مثلا يغسلون جسم الملك في احتفال في البحيرة المقدسة الخاصة بمعبد رع في عين شمس قبل أن يدخل المبنى ، وكذلك لا بد أن تطهر جثته بالغسل قبل أن تدخل الى النطاق المقدس من قبره. واعتقدوا علاوة على أن عملية التطهير تجدد الملك المتوفي ، تماما كما كان يظن أن الله الشهس يولد كل صباح بالاستحمام في « بحيرة الزنبق » قبل القيام برحلته عبر السماء ، وتعاد الحياة الى أوزيريس أيضا بناء على احدى القصص بتطهير جسده ، ولذا كان يظن أن الملك المتوفى عندما وحدوه مع أوزيريس ينال حظا مهاثلا اذا فعلوا له الشيء نفسه .

وبعد اتمام مراسم التطهير تؤخذ جثة الملك للتحنيط ، وذلك اما في الرواق المستطيل أو في السرادق المقام فوق السقف ، اى في المكان الذي يقوم مقامه الد « واعبت » . ولم تكن عمليات التحنيط المتقن في الدولة الحديثة قد عرفت واستخدمت في عصر بناة الأهرام ، ومع أنه لا يوجد أى دليل على استخدام ما يحفظ الجسم من التحلل فان وجود الصندوق الكانوبي محتويا على أحشاء الملكة في مقبرة حتب . حرس يثبت أن معظم الأعضاء القابلة للتعفن كانت تزال من الجسم ، ونعرف أيضا من بعض مقابر الدولة القديمة أن الجسد كان يلف في لفائف من الكتان بحيث يلف كل عضو على حدة ، وكانت تحشر في بعض الأحيان وسائد من الكتان تحت اللفائف حتى يظل الجسم محتفظا بشكله الطبيعي ، وأحيانا أخرى تشكل صور بعض الأعضاء الأخسري هئل الأنف والشفاه والصدر وأعضاء التناسل بالكتان وهي أشياء سمؤرة لها لو أنهم كانوا قد عرفوا وسيلة فعالة لحفظ الجسم ،

وكان ثالث المراسم التى تتم فى مبنى الوادى ما يسمى « فتح الفم» فبعد عملية التطهير ولف الجسد فى اللفائف يؤخذ الى الصالة التى تشبه حرف T حيث كانت تقوم الثلاثة والعشرون تمثالا ، فيدنو الكهنة ومن بينهم واحد على الأقل من أبناء الملك المتوفى — من كل تمثال ، الواحد بعد الآخر ، فينثرون عليها الماء ويعطرونها بالبخور ويقدمون أمامها الذبائح ويلمسون أفواهها بآلات مختلفة ، من بينها القدوم والازميل ، ويمسحون أفواهها باللبن ثم يزينونها بشمسعائر الملك ،

وغيما تلا من عصور كانت هذه المراسم تؤدى أيضا على جسد المتوفى ، ولكن هذه العادة لم يقم بها المصريون الا بعد الدولة القديمة ، وكان يظن أن اجراءها يمنح التمثال أو المومياء حواس الشخص الحى ،

وكان انجاز هذه الطقوس الثلاثة في مبنى الوادى يستفرق بضعة السابيع ، فقد جاء في نقسوش مقبرة الملكة مرسعنخ (Meresânkh) التى ربما كانت احدى زوجات خفرع الله تحنيطها قد استغرق مانتين واثنين وسبعين يوما . وهذا ما يتطلبه تحنيط الملك على الأقل ، وبعد ذلك توضع الجثة في تابوت خشبى ، ثم يحملونها الى خارج مبنى انوادى عن طريق المر الذى يصل بين الصالة والطريق الجنازى (شكل ١٥ - ٢ ) .

وكان يتحتم أن يمر الموكب في طريقه داخل المر على مدخل ممسر ضيق يؤدى الى حجرة مسعيرة بنيت من المرمر ، ولكن الفرخس من عذه الحجرة ما زال مجهولا ، وقد اراد هولشر أن ينسرها بأنها كانت حجرة البواب الذي كان من واجبه حراسة المدخل الى الطسريق الجنازى ، الا أن جردسلوف رأى أنها كانت تستعمل لتخزين الطعام والقرابين التي يحتاجون اليها أثناء القيام بالمراسيم الثلاثة ، كما نسر أيضا وجود ستة مخازن طويلة مرتبة في طابقين — ثلاثة في كل طابق وتقع في نهاية مر يفتح في الجانب الجنوبي من الصالة ، بأنها كانت مخصصة لوضع المواد المختلفة والادوات الدينية التي يحتاجون اليها أثناء الطقوس الثلاثة وأن كلا منها كان يحتاج الى مخزنين ،

ولكيلا تكون هناك ضرورة لبناء جسر فهوق منخفض عميسق شرق المعبد الجنازى مباشرة بنى الطريق الجنازى على حافة الصخرة ومر مائلا من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى ، وطول هذا الطريق اكثر من ربع ميل وعرضه نحو ١٥ قدما . ولم يبق شيء منه سسوى جزء من الأساس الصخرى وبعض كتل من أحجار طره الجيرية من حدران وأرضية ممره ، وعندما كان سليما ارتفعت جدرانه عموديسة من الداخل ، أما وجهها الخارجى فكان يميل ميلا واضحا ، وأذا كان هنزودوت على صواب فيما كتبه من أن الطريق الجنازى الهرم الأكبر كان محلى بنقوش ، فلا بد أن تكون الجدران الداخليسة لمر هسذا الطريق الجنازى محلاة بنقوش أيضا . وكان مسقوفا بكتل من الحجر المنتقال من الحجر المنتقال من الحجر المنتقال المنازيسة الى المنتقال من المنتقال من الحجر المنتقال المنازيسة الى وربما يرجم تاريخ تسقيف الطرق الجنازيسة الى ويعدو أن ويعدا الذي بداوا فيه يضعون النقوش على جدران ممراتها . ويبدو أن

الطريقين الجنازيين للهرم المنحنى وهرم ميدوم قد خلا كلاهما من المنقوش غلم يسقفا بكل تأكيد ، وعلى ذلك غمن المحتمل أن يكون الطريق الجنازى للهرم الأكبر ، هو أول طريق سقف ليحمى النقوش. الملونة على جدرانه ، وكان الضوء يدخل الى هذا المر من شقوق أفقية فتحت وسط السقف من أوله الى آخره ،

وبما أن المطر كان يحتمل دخوله أيضا من هذه الشقوق ، واذا لم يصرف غانه يتجمع منحدراً الى مبنى الوادى ، لهذا عملوا مجرى ضيتا في الأرضية عند الطرف الأسفل من الطريق الجنازى ليوجه الماء فيخرج خلال فتحة في الجدار الجانبي .

ماذا نقلت جثة الملك الى المعبد الجنازى لم يعد فى استطاعة من يقف خارج الطريق الجنازى أن يرى الاحتفسال ، ولا شسك أن مثل هذا الحجب كان متعمدا ، ولو أن الباعث الذى دعسا اليه لا يمسكن استنتاجه بدقة . ويبدو أن التفسير المعقول هو أنهم كانوا يظنون أنه من الضرورى حماية الجسد الميت بعد تطهيره ، فى مبنى الوادى ، س نظرات أولئك الذين لم يتطهروا وفق طقوس خاصة . ولم يكن وضع الجسم داخل تابوت خشبى كافيا لحمايته من التدنس ، وربما كان لزاما على غير الكهنة من الأشخاص الذين كان عليهم مرافقة النعش الى المهند الجنازى ، أن يتم تطهيرهم قبل انضمامهم الى الموكب ، أمسا الكهنة سواسمهم فى اللغة المصرية وعب ، أى «طاهر » سفانهم كانوا متطهرين فى كل وقت من الأوقات ،

ولم يبق من المعبد الجنازى غير خرائب ، وكان مبنى منخفضا مستطيل الشكل يبلغ طوله نحو ٣٧٠ قدما وعرضه ١٦٠ قدما ، بنيت جدرانه بالأحجار المحلية وكسيت من الداخل بالجرانيت ، ولكن باقى الناء كان ذا كساء من احجار طره الجيرية .

وهناك خمس حفر للمراكب فى الصخر قريبة من الجدارين الشمالى والجنوبى ، ولا تزال حفرتان منها تحتفظان بأسقفهما من كل الحجر الجيرى ، ولكن لم يوجد أثر للسفن الخشبية .

وفى جميع المعابد الجنازية التى تم الكشف عنها لا يوجد معبد جنازى واحد نستطيع أن نقول أنه صورة مماثلة لفيره ولكنها تختلف في الترتيب وفي التفاصيل المعمارية فقط .

ومنذ عصر خفرع حتى نهاية الدولة القديمة نرى أن كل معبد يحتوى على خمسة عناصر أساسية : صالة المدخل ، وفناء مكشوف ، وخمس كوات للتماثيل ، ومخازن ، ومقدس ، ومن المحتمل أن المعبد الجنازى للهرم الأكبر كان ذا تصميم مشابه ، ولكن حسالته الخسرية تجعلنا لا نستطيع تحديد تفاصيل رسمه ،

وفى معبد خفرع لا يؤدى الطريق الجنازى الى صالة المدل مباشرة بل الى ممر طويل ، وتفتح على هذا المر بضع حجرات ربما قصد منها أن يضعوا غيها الأدوات المستعملة فى احتفالات المعبد .

وفي الجزء الأوسط يتسع المر فيصبح شبيها بالردهة (شكل ١٥ ـ ٣) التي تتصل بصالة المدخل عن طريق ممر ضيق ، وتتكون الصالة من جـزأين : الأول مستعرض (شـكل ١٥ ـ ٤) والثاني طـولي (شكل ١٥ ـ ٥) ، وتحمل سقف كل من الدهليز وصالة المدخـل اعهدة مستطيلة كل منها من كتلة واحدة من الحجر الجرانيتي الوردي، تشبه تلك التي في مبنى الوادي ، وفي كل طرف من طـرفي الجـزء المستعرض من صالة المدخل حجرة طويلة ضيقة في داخل قلب البناء ، ولما كان الحائط الخلفي في كل حجرة مكونا من كتلة واحدة من الجرانيت فقد ظن هولشر انهم نحتوا سطحها على صورة ما يشبه تمثال الملك ، فاذا صح هذا التخمين فان هذه الحجرات كانت سراديب من نوع ليس فاد مثبل في المعابد الجنازية المكية .

ويقع خلف صالة المدخل الفناء المكسوف الذى كانت جدرانه من الجرانيت الوردى أيضا وأرضيته من المرمر (شكل ١٥ - ٦) ، وعثر فى وسط هذا البناء على أثر بالوعة يوحى بوجود مذبح فى هدا المكان . وكانت هذه البالوعة لازمة التصريف دماء ما يقدمونه قربانا من الحيوانات والسوائل المختلفة التى تقدم فى الطقوس الدينية ، ولكن من جهة أخرى ربما كانت وظيفة هذه البالوعة قاصرة على تصريف مياه الأمطار التى قد تتراكم فى المعبد ، وكانت تماثيل الملك موضوعة على مسافات منتظمة حول جدران الفناء ، وربما كانت فى الهيئة التى تختص بها تماثيل الاله أوزيريس ، وكان بين التماثيل أبواب تفضى الى ممرات قصيرة تصل الفناء بممر يحيط به .

وأمام كل من الأبواب الغربية الخمسة التى كانت أمام المر نرى كوة عميقة كانت تحوى تمثالا للملك • ولم يتغير عدد التماثيل فى أى معبد جنازى بعد ذلك • ومن المحتمل أن كل تمثال منها كان منقوشا عليه اسم من أسماء الملك الخمسة الرسمية التى انتحلها الملك يوم اعتلائه العرش •

وكان الفناء المكشوف هو الحد الذى لا يسمح بعده لاحد. عير الكهنة ب بأن يتقدم ، وفي أثناء احتفالات المعبد يتحتم على من يكون حاضراً من غير رجال الدين أن يبقى في الفناء ، بينما تتقدم الكهنة عن طريق المر أمام كوات التماثيل الى المقدس (شكل ١٥ سـ ٨).

وكان الشيء الأساسي للمقدس وجود باب وهمى في الجدار الغربي ، ومذبح منخفض عند قاعدته ، وكان الكهنة يضعون القسرابين يوميسا على هذا المذبح ، ولما كانت روح الأشياء المقدسة هي ذات أهميسة للميت وليست صفتها المادية ، فان بقاء القرابين في أماكنها دون ان يمسسها أحد حتى يغيروها لم يكن بالأمر الذي يشغل بال المصريين القدماء ، وهناك خمسة مخازن بين المقدس وكوات التماثيل الخمس ، وربما كان هذا التوافق في العدد أمراً غير عرضي أو مصادفة ، وكذلك في البناء ، فقد شاركت المخازن خصائص الكوات في كونها الإجزاء الوحيدة في المعبد التي لم تكس أوجهها بالجرانيت وبلطت ارضيتها بالمرمر ، واحتوت المخازن على أوان حجرية ومؤنة احتياطية من الطعام ربما احتاجها الملك اذا أهمل الكهنة واجبهم اليومي وهو تجديد القرابين التي تقدم اليه ،

ويؤدى منزلق طويل من الركن الشمالى الغربي الى المر المحيط بالفناء المكتسوف المرتفع الذي يقوم الهرم فوقه ، وان موقع المدخل من موقع المنزلق يجعلنا نعتقد ان الوصول الى داخل سور الهسرم كان مباحا للأشخاص الذين لم يكن مرخصا لهم بالدخسول الى الأجزاء الداخلية من المعبسد الجنازى ، ولذلسك فعنسد القيسام بالمراسسم الجنازية ربما دخل الحفل كله الى الهرم (شكل ١٥ سـ ١) بعد أن تتم عملية « فتح الفم » على التهاثيل التى في الكوات ، ولا بد أن البنائين والعمال الذين كانوا يقومون بسد وقفل مدخل الهرم كانوا يصلون الى داخل حرم المهرم عن طريق هذا المنزلق ، وقد منع الجدار العالى الذي يحيط بالهرم الوصول اليه عن طريق مباشر آخر ،

وجد بين الهرم والجدار المحيط به رصيف يبلغ عرضه نحسو ٣٤ قدما من ناحية الشمال والشرق والغرب ٤ أما من ناحية الجنوب

فيزداد عرضه قليلا حيث اقيم هرم اضافى أمام منتصف هرم الملك تقريبا . وبين المعبد الجنازى وواجهة الهرم الشرقية طريق مرصوف . ونجد فى داخل أسوار الأهرام الأخرى أن المبنيين متلاصقان ، ولذلك لا توجد مسافة بين الباب الوهمى والهرم . وتفسيرا لهذا الشدوذ عن القاعدة ظن « بورخارت » أنه كان يوجد باب وهمى ثان أقيم فى واجهة الهرم الشرقية ، ولكن لم يوجد أى أثر لهذا الباب الناء الحفائر .

وأهم المعالم الخارجية الميزة لهرم خفرع هي حجمه ، وذلك الجزء الباتي من كسائه الخارجي الذي ما زال باقياً بالقرب من القمة ، وقد حفظت بعض اجزاء الكسوة أيضا عند القاعدة ، الا أن الحجر المستعمل يختلف في المكانين ، فالبقية العلوية مكونة من حجر طره الجيري ، والسفلية من الجرانيت الوردي وهي المادة التي استعملت مقط لكساء المدماك الأسفل ، وذكر هيرودوت في وصفه للهرم أن خفرع استعمل الحجر متعدد الألوان الوارد من انيوبيا Ethiopia (١) لبناء الجزء السفلي منه ، وربما كان ذلك راجعا الى الاعتقاد الخاطيء بأن الجرانيت لم يكن للكسوة فقط بل انه استخدم كرصيف بني عليه الهرم ، وربما كان حجر القمة ، الذي اختفى الآن ، مصنوعها الرانيت أيضا .

ونظرا لتشييد هذا الهرم فوق ارض مرتفعة قليلا ، فان بعض الناظرين اليه يظنون خطأ أنه اكثر ارتفاعا من الهرم الأكبر ، ولكن ارتفاعه الحالى ٥٧٥} قدما أى أنه أقصر من ارتفاع الهرم المجاور بقدمين ونصف قدم ، وفي الأصل كان ارتفاعه ٧١ قدما ، ولذا كان أقل ارتفاعا من الهرم الأكبر بنحو ١٠ أقدام عندما كان الأخير أيضا كاملا ، والمساحة التي يشغلها هرم خفرع اليوم تبلغ حوالى ٥٠٠٥ قدما في كل ضلع ، وكان يبلغ طول كل ضلع في الأصل ٢٠٧٠ قدم ، لذا غان أبعاد القاعدة كانت تقل بنحو ٨٤ قدما في كل اتجاه عنها في الهرم الأكبر ، وترتفع أوجه الهرم بزاوية مقدارها ٢٠ ٢٥ أى أن الهرم الأكبر ، وترتفع أوجه الهرم بزاوية مقدارها ٢٠ ٢٥ ٢٥ أى أن زاويته اكبر من زاوية الهرم الأكبر ، وهذه الحقيقة تفسر الفرق البسيط في الارتفاع بين الهرمين ، إذ قارنا ذلك بالفارق المكبير في طولى قاعدتيهما .

Herodotus, Book III, p. 127. (1)

ولا يكاد هرم حمرع يتنسابه في نظامه الداخلي مع الهرم الأكبر ، مله مدخلان : واحد في الواجهة الشمالية على ارتفاع يقرب من ٥٠ قدما ٤ والآخر تحته مباشرة منحوت في الأساس الصخرى للرصيف المحيط به (شكل ١٦ - ١و١) ، ويقع كلا المدخلين على مسافة تبعد بنحو ١٤ قدماً الى شرق محور الهرم الشمالي - الجنوبي ، ومن المدخل العلوى ينحدر ممر منخفض ضيق بزاوية مقدارها ٥٥ م٢٠ داخل قلب بناء الهرم حتى يخترق الصخر ثم يصبح أفقيا ، ويستمر كذلك حتى حجرة الدنن (شكل ١٦ - ٣) . وقد كسى سقف وجدران وأرضية القسم المنحدر بأكمله وجزء صغير من القسم الأفقى بأحجار من الجرانيت الوردى ، وبالقرب من نهاية التكسية الجرانيتية نرى شقوقا رأسية في الجدران لوضع سقاطة من الجرانيت لا تسزال بقاياها المهشمة في مكانها حتى الآن ، أما حجرة الدنن فقد نحتت كلها \_ ما عدا السقف \_ في الصخر ، ويتكون سقفها الهرمي المدبب بن كتل من الحجـر الجيرى تميل بزاوية مماثلة لزاوية أوجه الهـرم ٠ ويبلغ طول الحجرة هر٦} قدما من الشرق الى الغرب ، وعرضها ٥ر١٦ قدما ، وارتفاعها ٥ر٢٢ قدما . وفي جانبها الغربي نرى تابونا مستطيلا دقيق الصنع من الجرانيت المصقول موضوعا في أرضية الفرغة الى مستوى غطائه 6 أما الغطاء نفسه فما زال ملقى الى جانب التابوت مكسورا الى قطعتين ، وهي الحالة التي وجده عليها في عام ۱۸۱۸ جیوفانی بلزونی (Giovanni Belzoni) اول باحث اوروبی دخل هذا الهرم في العصر الحديث •

اما جثة خفرع غلم يعثر على أثر منها في النابوت ، ويسير المصر السفلى ( شكل ١٦ — ١ ) في بدايته في اتجاه مشابه الممر العلوى ، الا أنه منحوت كله في الصخر ، وبعد سيره بانحدار بدرجة ، ٤ ٢١ يصبح افقيا لمسافة قصيرة ، ثم يرتفع ثانية بزاوية كبيرة ليتصل بأرضية القسم الافقى من المر العلوى ، وفي هذا المر أيضا سقاطة سن الجرانيت ، ولكن الجدران لم تكس بالجرانيت ، وفي الجدار الشرقي من القسم الأفقى من المر نرى دخلة أمامها ممر منحدر يؤدى الى حجرة طولها ٣٤ قدما و ٣ بوصات ، وعرضها ، ١ اقدام و ١ بوصات ، وارتفاعها ٨ اقدام و ٥ بوصات ( شكل ١٦ — ٢ ) ، وما من شك في أن الغرض من هذه الحجرة عند بنائها هو ان يوضع فيها تابوت الملك، ولذا يجب أن نجد تفسيرا المعدول عن ذلك .

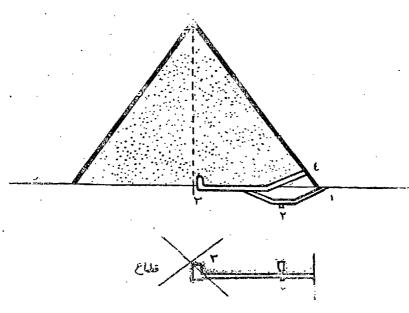

شكل (١٦) هرم خفرع • تطاع في اتجاه الناحية الغربية ، مع رسم قطاع أفقى

اذا فحصنا هذه الحجرة يلفت يظرنا وجود أمرين غير مألوفسين ربها ساعدانا على حل الموضوع ، أولهما أن الحجرة قريبة جسدا من مدخل الهرم ذاته خارج حدود البناء العلوى للهرم ، وفي الأهسرام الأخرى المعاصرة نرى حجرة الدفن تقع تقريبا تحت القمة ، والمدخس في الواجهة الشمالية ، فلو فرضنا أن التصميم الأول للهرم هو أن يكون الى الشمال من مكانه الحالى بمسافة تقرب من ٢٠٠ قدم ، لأصبح كل من الحجرة والمر في مكانهما المعتاد ، والسبب المحتمسل للتغيير في التصميم هو العثور على أساس صخرى مناسب للطريق الجنازى كان مختفياً تحت الرمال الى الجنوب من المكان الذي كان قد وقسع عليه الاختيار ،

وهناك مشكلة أخرى من الصعب أن نجد لها حلا متبولا ، وهى العرض من المر المنحدر الذي يصل الأماكن السفلي بالمر العلوى ، فالتفسير الوحيد الذي أمكن التفكير فيه هو أنه استعمل لنقل التابوت من الحجرة القديمة الى الحجرة الجديدة ، ولكن يبدو أن عملية قطسع ممر جديد في الصخر عمل شاق ولا داعى له ، أذ كان من الميسور اخراج التابوت من الحجرة القديمة عن طريق ممر المدخل الأسفل ثم ادخاله الى الحجرة الجديدة من أعلى قبل بناء السقف الهرمى (جمالون) ، الحقيقة التي ستظل باقية هي أن المر قد أعسد لغرض من الأغراض ، وأنه بعد تأديته لذلك الغرض سحد بكتل من الحجسر

الجيرى ما زال الكثير منها في مكانه الأصلى ، وقد سد المر السفلى بهذه الطريقة سدا محكما حتى انه لا يمكن دخوله الآن (١) .

والى الغرب من الهرم ، وفي خارج السور ، كان هناك عدد كبير من الأروقة التي حدد سير فلندرز بترى وظيفتها بأنها كانت ثكنات يعيش فيها البناءون والعمال الذين كانوا يعملون في تشييد المجموعة الهرمية . وقد اختفت الآن هذه الأروقة كلية تحت الرمال ، ولكن بترى الذي قام بمسح المنطقة بين ١٨٨٠ و ١٨٨٠ — قرر أن عددها واحد وتسعون رواقا ، يبلغ طول كل منها ٨٨ قدما وعرضه ٥ر٩ أقدام وارتفاعه ٧ أقدام (٢) ، وبنيت جدران هذه الأروقة من أحجار غير منحوتة من الحجر الجيرى ، وكانت مطلوسة بطبقة من الطين ، كما غطيت الأرضية بطبقة من نفس المادة ، وتقوم دعامات عريضة من الحجر الجيرى بمثابة أطراف الجدران عند المدخل ، وسد الطرف الشرقى من كل رواق بجدار واحد يكون زاوية قائمة مع الأروقة ، ويكاد يكون موازيا للجانب الغربي من الهرم ،

واذا أردنا مقارنة هرم خفرع بالأهرام التى بنيت قبله ، فان هذا الهرم هو أول واحد منها نستطيع أن نتعرف فيه على جميع أجــزاء المجموعة الهرمية التى تظهر فيها جميع العناصر المعماريــة على اتم صورها ، ففى المجموعات الهرمية السابقة ، وبالأخص مجموعة الهرم الأكبر ، فان كثيراً من معالمها البارزة لم تكن في حالة من الحفظ تسمح بهقارنتها وبالمثل المعبد الجنازى لهرم ميدوم الذى كان لا يزال في حالة ابتداء ، اذا تحدثنا عنه من الناحية المعمارية ، أما في مجموعة هرم خفرع فان معظم مبنى الوادى سليم ، وأساسات الطريق الجنازى واضحة تماما ، وبقى من المعبد الجنازى قدر كاف يساعد على تحديد تخطيطه تحديدا تاما ، ويحوى كل من هذه المبانى في تصميمه كــل العناصر الأساسية لمجموعات الأهرام التى بنيت بعد ذلك ، مع ادخال بعض التعديلات في التفاصيل أو عمل تجديدات زخرفية ، ولكن الهيكل الأساسى ظل دون تغيير ،

ويقع الهرم الثالث من مجموعة أهرام الجيزة في الركن الجنوبي من الهضبة ( لوحة 1 ) ، وبالرغم من أن هيرودوت وديودور الصقلي ــ الذي زار مصر في أواسط القرن الأول قبل الميلاد ــ قد نسباه الى منكاورع ، الا أن ذلك لم يتحقق بصفة قاطعة الا في عام ١٨٣٧ ــ ٣٨

<sup>(</sup>١) قامت مصلحة الآثار المصرية في عام ١٩٤٩ بتنظيف هذا المعر ويمكن دخوله الآن بسهولة • ( المعرب ) •

Petrie, The Pyramids and Temples of Gizeh, pp. 101-3.

عندما وجد الكولونل هوارد نيس اسم منكاورع مكتوبا بالمغرة الحبراء على سقف حجرة الدغن في ثانى الأهرام الثلاثة الاضافية لمجسوعته الهرمية ، ثم جاءت الأدلة الأخرى من حفائر بعثة جامعة هارغارد ومتحف بوسطن للفنون الجميلة التى قامت بحفر المنطقة بين عامى 1907 ، 1974 تحت ادارة ج، ١٠ ريزنر ،

ولم تلق النصوص المعاصرة أى ضوء على حياة وطباع منكاورع ، ويظهر أن ذكراه بين المصريين فى العصور المتأخرة جدا كانت طيبة ، وكان متصفا بالتقوى والعدل ، بينما اعتبروا خوفو وخفسرع ملكين شريرين مستبدين .

ويتحدث هيرودوت ــ الذي ردد تلك الأحاديث المتواردة عسن منكاورع ـ بالعبارات الآتيـة : « . . . واستنكـر هـذا الأهير ( يعنى منكاورع أخلاق أبيه نفتح المعابد ، وسمح للشعب الذي وصـل الى أحط دركات التعاسة ، بأن يعود كل الى عمله ، وأن يعودوا الى تقديم القرابين ، نسبق في عدالته جميع الملوك السابقين ، وامتدحه المصريون بسبب ذلك أكثر من أي ملك آخر من ملوكهم الآخرين ، مجاهرين بأنه لم ينصف في أحكامه نحسب ، بل انه عندما كان يرى احد الناس غير راض بحكمه يعطيه تعويضا من ماله الخاص لكي يهدى ، من سسورة غضبه » (۱) ، ولكن الآلهة كانت قد قررت أن يحكم مصر حكسام مستدون لمدة مائة وخمسين سنة ، نبناء على هذه القصة ، ولما كان مكم خوفو وحفرع قد دام مائة سنة وستاً ، نقد كان على المصريين أن يتوقعوا أربعا وأربعين سنة من العذاب عندما اعتلى منكاورع عرش البلاد ، ولكيلا تغير الآلهة ما حكمت به ، قررت أن يكون حكم منكاورع العادل الرحيم حكما قصيرا ، ولكن مع انذاره بأن منيته قد قربت . .

وها هى كلمات هيرودوت: « .. وجاءته نبوءة من مدينة بوتسو قائلة له: « ستعيش على الأرض ست سنوات وستنتهى ايامك فى العام السابع » ، وغضب منكاورع وارسل رسالة ملاى بالغضب الى النبوءة معلنا غيها عدم عدالة الاله قائلا: « ان كلا من أبى وعمى قد أغلقا المعابد ، ولم يأبها للآلهة ، وأهلكا جموعا كثيرة من الناس ، ومع ذلك نقد تمتع كل منهما بحياة طويلة . وأنا التقى أموت بعد وقت قليل! » فوصله الرد من النبوءة في رسالة ثانية: « ولهذا السبب بالذات تنتهى غوصله الرد من النبوءة في رسالة ثانية وخمسين سنة ، وقد غهم الملكان عدر على مصر أن تقاسى المحنة مائة وخمسين سنة ، وقد غهم الملكان

Herodotus, Book II, p. 129 (Rawlinson) • ترجمه رولنسن • (۱)

اللذان سبقاك على العرش ذلك ، بينما لم تفهمه أنت ! » . وعندما وصلت الى منكاورع هذه الرسالة أحس أن قضاءه أصبح محتوما . فأمر بتجهيز المصابيح لايقادها كل يوم عند المساء ، وأقام المآدب ومتع نفسه بدون انقطاع طول الليل والنهار ، متنزها في الأحراش والغابات، ومرتحلا الى الأماكن التى سمع بطيب العيش فيها ، وكانت رغبته اثبات كذب النبوءة باحالة الليل الى نهار ، وهكذا عاش ست سنوات كأنها اثنتا عشرة سنة » (۱) .

وليس هناك ما يبرر الاعتقاد بأن القصة التي اقتبسها هيرودوت مستمدة في أصلها من حقائق تاريخية ، رغم وجود الدليل على موت منكاورع الماجيء ، بعد حكم ربما دام ثماني عشرة سنة ، اذ نرى ذلك في جميع مباني مجموعته الهرمية . ولا بد أن منكاورع كان يريد السير على نهج خفرع في اقامة مبنى الوادى ومعبده الجنازي من الحجسر الجيري المكسى بالواح من الجرانيت المصقول ، وأن يكون طريقه الجنازي مشيدا من الحجر الجيري ، الا أن حفائر ريزنر قد أظهرت أن الخطة لم تنفذ ، وأن الجزء الأكبر من العمل قد تم بسرعة بهواد من نوع رخیص ، أو أنها تركت دون أتمام . وبنیت أساسات مبنى الوادى بالحجر فقط ، بينما بنيت كل مبانيه تقريبا بالطسوب اللبن ، أما الطريق الجنازي فقد كان رصيفا مكونا من الأحجار بني عليها ممر من الطوب اللبن المطلوس من الداخل والخارج بالملاط الأبيض ، وكان مسقومًا بكتل من الخشب ، وأعدت أساسات المعبد الجنازي والقلب الداخلي لبعض مبانيه من الحجر الجيرى . وقد بدىء في وضع بلاطات من الجرانيت في الأرضية ، وكسوا بعض الجدران بالجرانيت ، ولكن الطوب اللبن كان المادة التي عم استخدامها في انجاز الجزء الأكبر من البناء ٠

وهناك عدد من المقابر والآثار التى تركها اصحابها دون أن يتموها وقام بعدهم أبناؤهم أو خلفاؤهم باتمامها ، وعلى هذا يكون أمراً متمشيا مع المنطق اذا قلنا أن الملك شبسسكاف — الذى يعتقد أنه خلف منكاورع على العرش — هو الملك الذى أتم بالطوب اللبن المجموعة الهرمية لسلفه منكاورع ، وأحد النصوص التى عثر عليها في المعبد الجنازى يدل على أن شبسسكاف هو الذى أخذ على عاتقه أتمام المجموعة الهرمية ، اذ يقرر أنه « صنعه ( المعبد ) كتذكار لوالده ملك الوجه القبلى والبحرى ( منكاورع ) » ،

Herodotus, Book II, 133.

<sup>(</sup>۱) ترجمة رولنسن

ولكن كلا من مبنى الوادى والمعبد الجنازى قد رمما وعدل تصميمهما فى عصر متأخر ، ونسب ريزنر هذه الاصلاحات وهذه التغييرات الى الكهنة الذين كانوا قائمين بالخدمة فى المعبد فى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة ، وأشار الى أن عملهم ربما لم يصدر عن شعورهم بالواجب فحسب ، بل بدافع من المصلحة الشخصية ، لذ أنهم - ككهنة جنائزيين - كان لهم الحق فى التمتع بايرادات الوقف السخى الذى أوصى به الملك المتوفى ، فى مقابل خدمته فى المعبد ، وكان لهم أيضا الحق فى سكنى مدينة المهرم ، وهى عبارة عن مبان مسورة الصقت بمبنى الوادى ، كان يعفى سكانها من دفع ضرائب معينة ، ولكى يضمنوا لأنفسهم هذه الامتيازات أصسبح من الواجب عليهم أن ولكى يضمنوا لأنفسهم هذه الامتيازات أصسبح من الواجب عليهم أن يحتفظوا بكيان المبانى سليما ، وأن يفعلوا بعض ما يظهرهم بأنهم والجديدة من الناحية المعارية والترتيب الداخلى عن مبانى خفرع ، والحديدة من الناحية المعارية والترتيب الداخلى عن مبانى خفرع ، ولكن لم تدخل عليها أية تغييرات أساسية فى تكوينها العام .

واكتشف ريزنر أثناء حفائره في مبنى الوادى وفي المعبد الجنازى عدداً كبيراً من التماثيل الكبيرة والصفيرة ، معظمها يمثل الملك الما بمفرده أو كفرد في مجموعة ، اذ كان من بين ما عثر عليه في مبنى الوادى بعض مجموعات تماثيل من حجر الاردواز تحوى كل منها ثالوثا مكونا من الالهة حاتحور والملك وأحد آلهة الاقائيم (لوحة ٩) ، ولا شك أن منكاورع كان يريد أن يكون لديه اثنتان وأربعون من هذه المجموعات الثلاثية ، تمثله كل منها في صحبة اله والهة من آلهة الأقاليم ، غير أنه لم يعثر الا على أربع فقط منها وبعض أجزاء أخرى ، وربما لم يتم عمل العدد الباقي أبدا .

وعثر ريزنر أيضا على قطع فنية أخرى في مبنى الوادى ، منها تمثال يجمع بين الملك منكاورع والملكة خع مرو بنتى الثانية ، (لوحة ١٠) ، وهذه التماثيل كلها أعمال فنية ممتازة يمكن مقارنتها بأحسن القطع الفنية التى عرفت من نوعها حتى الآن ، فقد نحتت كلها على أساس الطراز الفنى الطبيعى الذى يميز تماثيل هذه الدولة ، وكان من نتيجة ذلك أنها وصلت الى درجة عالية من العناية باظهار بعض المميزات الفردية في كل منها ، ففى الأشكال الثمانية التى نرى فيها وجه الملك لا نجد اثنين منها يتشابهان تماما ، ولكن معظمها يبين الوجه بعينين منتفختين قليلا ، وأنف مكسور ، والشفة السفلى مدلاة ، ويشبه

الوجه في كثير من مظهره وجه خفرع كما نراه في تمثاله الشهير المصنوع من الديوريت ( لوحة ٨ ) ولكن عظام الخدين في الأخير أعلى والوجه أضيق .

وهناك خمسة عشر تهثالا صغيرا لهذا الملك تركت دون اتمام ، ويمكن تفسير ذلك بموت الملك المفجىء وشح خلفه ، ولئن كان ترك هذه التهاثيل الصغيرة دون اتمام أمرا يؤسف له دون شك يحرمنا مما كنا نتوقعه من جمال فنى ، الا أنها بحالتها الراهنة تلقى كثيرا من الضوء على الطريقة الفنية التي كان يستخدمها المثالون المصريون ، ولهذا فهى الآن أهم لنا مما لو كانوا قد أتموا نحتها ، وقد قام ريزنر بفحص دقيق لهذه التماثيل ، وتمكن من تمييز ثمانى خطوات فى تطور العمل ، يماثل بعضها الخطوات المختلفة التى نراها فى التهاثيل غير التامة فى مناظر صناعة التهاثيل فى نقوش جدران المقابر .

ويشغل هرم منكاورع أقل من نصف المساحة التي أقيم عليها الهرم الأكبر . ويبلغ طول كل ضلع في القاعدة ور٥٦٦ قدم ، والارتفاع العمودى له الآن ٢٠٤ أقدام ، وكان عند تشييده يزيد أربعة عشر قدما . وكسى الجزء الأعلى منه بالطريقة العالاية بأحجار منصوته من أحجار طره الجيرية . ولكن السنة عشر مدماكا السفلية كانت مكسية بالحجر الجرانيتي الوردكا الالاقد ترك بعض منها دول الموهمة ل . ومن المرجح أن منكاورع كان يريد كساء الهزم كله بالجرانيت ، ولذا يمكن أن نقول أن تغيير المائة المائية الحد الذي ومن الجيري والجرانيت وماته . ومن ناحية أخرى فربما كان الجمع بين الحجر الجيري والجرانيت عن قصد ، وفي هذه الحالة يكون البرهان الوحيد على موت الملك عن قصد ، وفي هذه الحالة يكون البرهان الوحيد على موت الملك المفاجىء هو وجود أحجار الجرانيت غير المصقولة عند القاعدة .

اما في الداخل ، فهناك على الأقل تغيير واحد في التصميم ، وربما تغييران . فالتصميم الأول يتكون من ممر منحسدر من النوع المعتساد (شكل ١٧ – ١) قطعوه في الصخر ويؤدي الى حجرة الدفن المستطيلة الشكل ومحورها الأطول من الشرق الى الغرب ، وعندما عداوا هذا التصميم عمقوا ارضية حجرة الدفن (شكل ١٧ – ٢) ونحتوا ممرا ثانيا تحت الأول (شكل ١٧ – ٣) ، ويظهر أن السبب الوحيد لهذا التغيير في التصميم كان عزمهم على تكبير البناء العلوى للهرم ، وما يحتمه ذلك من تشييد المر في مستوى منخفض ، لكى يحتفظوا بموقع المدخل في الواجهة الشمالية الجديدة في مستوى مرتفع عن سطح

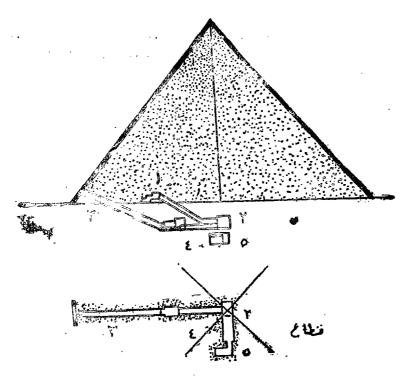

شكل ١٧ \_ هرم منكاورع • قطاع في اتجاه الناحية الغربية ، مع رسم قطاع أفقى

الأرض تقريبا ، وقد كسى المر الجديد من المدخل بالجسرانيت الى النقطة التى يبدأ عندها دخوله فى الصخر ، وعند اسفل المنحسدر اتسع الجزء الأفقى من امتداد المر ، وأصبح ردهة زينت جدرانها الصخرية بدخلات وخرجات منحوتة فى الصخر ، ووضعت ثلاث سقطات من الجرانيت فى هذا المر بين تلك الردهة وبين حجرة الدفن .

ولم يشمل التصميم الثالث والأخير أى تغيير في المشروع الأول ، بل اقتصر على اضافة حجرتين : أولاهما لوضع الاشياء التي رغب الملك في أن تكون قريبة من جنته ، أما الثانية فهى حجرة دفن جديدة . ويمكن الوصول الى هاتين الحجرتين عن طريق منزلق ينحدر جهلة الغرب من وسط أرضية حجرة الدفن الأصلية وينتهى بممر قصير أفقى ، أما المخزن الذي يقع على الجانب الايمن من المر فيمكن الوصول اليه عن طريق بضع درجات (شكل ١٧ — ٤) ، وهو حجرة مستطيلة فيها أربع حجرات صغيرة عميقة في الجدار الشرقي واثنتان في الجدار الشمالي ، والحجرة كلها مقطوعة في الصخر ، وتقسع حجرة الدفن الجديدة في نهاية المر (شكل ١٧ — ٥) وقد شيدت كل جدرانها

وأرضيتها وسقفها من الجرانيت ، وقطعوا الجانب الأسفل من سقفها المبب على شكل مدور لتشبه بذلك السقف المقبى ( الشبيه بالبرميل ) ،

وقد عثر الكولونل هواردنيس داخل هذه الحجرة على تابوت مستطيل من حجر البازلت زينت أوجهه على شكل دخلات وخرجات ولسوء الحظ ضاع هذا التابوت الجميل — الذى كان يحوى أصلا جثة منكاورع — عندما غرقت السينة التى كانت تنقله الى انجلترا أصام شاطىء اسبانيا و اكتشف الكولونل غيس فى حجرة الدغن الأصلية بعض العظام الآدمية ، وغطاء تابوت خشبى على هيئة انسان (Anthropoid) عليه اسم منكاورع وهذا الغطاء موجود الآن فى المتحف البريطانى ، ولا يمكن أن يكون قد صنع فى عهد منكاورع لأنه على نمط لم يستخدمه المصريون قبل العصر الصاوى .

أما تحديد صاحب العظام فهى مسألة شائكة ، لأنه لا يوجد أى برهان على أنها خاصة بذلك الملك . واعتقد « بورخارت » ــ وهو تحت تأثير تاريخ عطاء التابوت ــ أن كل التصميم الثالث للهرم كان من عمل المرمين الصاويين ، الذين وجدوا عند دخولهم الهرم أن حجرة الدفن العلوية في حالة فوضى ، وأن بقايا الجثة مبعثرة ومعرضة للأنظار . ولكن بعد أن أعلن « بورخارت » وجهة نظره هذه كشفت الحفائر عن مقبرة شبسسكاف وثبت أنها تحتوى على مخزن وحجرة للدفن بشبهان في طرازهما مثيليهما في هرم منكاورع .

ومن ذلك لا نرى أى داع الشك فى أن التصميم الثالث يرجع تاريخه الى عهد منكاورع نفسه ، أما ما قام به الصاويون فلم يزد على وضع الجثة فى تابوت داخلى جديد ، ثم اعادتها الى تابوتها الأصلى ، ولم يقوموا بعمل أى تغييرات فى البناء من أى نوع كان ،

ويقع الى جنوب هرم منكاورع صف من ثلاثة أهرام أضافية ، لم يتم العمل في أى واحد منها على الأرجح ، ويقع أكبرها في الطرف الشرقى من هذا الصف ، وكسى جزء منه — مثل الهسرم الأصلى — بالجرانيت ، ولكن العمل في الهرمين الثانيين لم يتقدم بعد البناء الحجرى ، أذ أهمل العمل فيهما ، وفي الناحية الشرقية من كل هرم بنوا معبدا جنازيا صغيرا من الطوب ، ولذا فمن المحتمل أن يكون شبسسكاف هو الذى بناها بعد موت منكاورع ،

ولم يظهر أى دليل على شخصية أصحابها أثناء حفائر ريزنر لهذه الأهرام ، ولكن حجم الأول منها يجعلنا نظن أنه كان للملكة خصح صرر سنبتى الثانية ، وهى الزوجة الملكية الأولى ، واكتشف

الكولونل فيس فى الهرم الثانى منها تابوتا صغيرا من الجرانيت وبعض العظام الآدمية التى قال انها كانت لامرأة شابة ، وعلى ذلك من المحتمل أن يكون هذا الهرم قبرا لملكة شابة أو أميرة ، أما صاحب الهسرم الواقع فى أقصى الغرب من هذا الصف غلا يعرف عنه شىء ،

وعلاوة على الأهرام الثلاثة الكبيرة في الجيزة وهرمى سنفسرو في ميدوم ودهشور ، فما زال هناك هرم آخر لملك من ملوك الأسرة الرابعة وبانيه هو « ددف - رع » الذى حكم بين خوفو وخفرع ، وقد اختار له مرتفعا يشرف على الوادى عند أبو رواش على بعد خمسة أميال الى الشمال من منطقة أهرام الجيزة ، ولم يبق من بنائسه العلوى الا النزر اليسير ، ومن المستحيل أن نقدر أبعساده الأصليسة أو نجرؤ حتى على القول بأنه تم بناؤه ، ويتكون بناؤه السفلى من خندق مكشوف ، ينحدر الى أسفل نحو قاع بئر عمودية يبلغ عمقها نحو ٣٠ قدما ، وعرضها ٣٠ قدما من الشمال الى الجنوب ، وطولها ٧٠ تدما من الشرق الى الغرب .

ومن الغريب أن ددف — رع اختار العودة الى تصميم الخندق المكشوف والبئر العمودية الخاصين بالأسرة الثالثة ، في حين أن سلفه خوفو قد نجح في بناء الأجزاء السفلية من قبره بطريقة تستنفد مجهودا أقل من مجهود عمل خندق ، ولكن ربما كان اختلاف نوع الصخر في المضبتين هو السبب في ذلك ،

ولا شك أن الاعتبارات الخاصة بطبيعة المنطقة هي التي حددت خط الطريق الجنازى ، الذي بدلا من أن يسير من الشرق الى الفرب نراه يتصل بالمعبد الجنازى من الشمال ، وذلك لانه باتباع هذا الخط أمكن استخدام احدى الهضبات الصخرية ، وبذلك قلت كمية البناء اللازمة للعلو به الى المستوى المطلوب . وقدر بترى للذي قلم بدراسة هذا الطريق الجنازى للوله كان حوالي ميل وارتفاعه في بعض المواقع . حمدان ولا يظهر الآن أي أثر لمبنى الوادى ، ولكن تقدراً كافيا من المعبد الجنازى ما زال قائما كالمعتاد أمام الواجهة الشرقية للهرم ويكفى لاستخلاص رسمه التخطيطي ، وبنيت جدرانه من الطوب اللبن ، مما يرجح أن هذا المبنى شيد بسرعة بعد موت صاحبه ، وتقع الى جنوب هذا المبنى مباشرة حفرة عميقة ينبئى شكلها أنها حسوت يوما مركبا من مراكب الطقوس الدينية .

ولم يبين شبسكاف ، الذى أكمل مجموعة منكاورع الهرمية ، النفسه هرما ، وقد قام مريب في عام ١٨٥٨ بفحص قبره في سقارة ، ولكنه

قال خطأ ان صاحبه هو الفرعون أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة ، ثم قال بعد ذلك انه قبر أتى (Aty) خليفة أوناس .

و في عام ١٩٢٤ قامت مصلحة الآثار المصرية بعمل حفائر في المنطقة تحت ادارة جوستاف جيكييه (Gustave Jequier) فتوصيل الى معرفة صاحبه الحقيقى ، ويعرف هذا القبر باسم «مصطبة فرعون» ، وقد شيد على شكل تابوت ضخم مستطيل فوق رصيف واطيء على الأرجح ، وتميل جوانب هذا التابوت الى الداخل بدرجة تبلغ حوالي ٥٦° ، وترتفع نهايته المربعة فوق مستوى سطح سقفه المقبى ، ولم يبق منه الآن الا قلب البناء المبنى بالحجر المحلى ، ولكنه كان في الأصل مكسيا بأحجار طرة الجيرية ، وعملت له « وزرة » من الجرانيت ، وأقيم في الجانب الشرقى منه معبد جنازى صغير ، يخرج من ركنه الجنوبي الشرقى طريق جنازى طويل بنيت جدرانه بالطوب اللبن ويتجه الى أسفل ويصل الى مبنى الوادى .

وبنت ملكة تسمى خنت كساوس مالتى ربما كانت زوجة لشبسسكاف من المساحة الواقعة بين الطريقين الجنازيين لخفرع ومنكاورع قبرا يشبه تماما مصطبة فرعون وظلن في وقت ما أنه هرم لم يتم ولكن الحفائر الحديثة التى قام بها الاستاذ سليم حسن على نفقة جامعة القاهرة اثبتت أن بناءه العلوى كان على شكل تابوت فوق قاعدة مربعة عالية و ونحت معبده الجنازى مالذى يتكون من ثلاث حجرات فقط من قلب صخرة القاعدة والدى أنه ليس بناء منفصلا ويجرى الطريق الجنازى أولا نحو الشرق و ثم ينحرف بزاوية قائمة تماما نحو الجنوب وينتهى عند مبنى الوادى الذى يمتد حتى يصل الى نهاية طول مبنى الوادى الخاص بمنكاورع و

واذا القينا نظرة عامة على اهرام الأسرة الرابعة نجد انها امتازت دون شك بالميل الى الضخامة في البناء ، وقدر ريزنر أن بعض الكتل من الأحجار المحلية المبنية في جدران معبد منكاورع الجنازى تزن أكثر من ٢٢٠ طنا ، في حين أن بعض كتل الجرانيت التي جاموا بها من أسوان — أي من مسافة تبعد ٥٠٠ ميل — يزيد عن ٣٠ طنا ، ولاستخدام مثل هذه الكتل الهائلة أسائدتان رئيسيتان ، أولاهما الحصول على متانة أكثر ، وثانيتها تقليل عدد اللحامات في المانى ،

وما كان فى استطاعة خونو — الذى ربما كان مجنونا بحب العظمة — أثناء حكم دام نحو ٢٣ سنة أن يقيم بناء فى حجم ومتانة الهرم الأكبر ، لو لم يكن بناؤوه قد بلغوا قدرا عظيما من التقدم الفنى أعانهم فى معالجة رفع الأحجار المقرطة فى ثقل الوزن وعظم الحجم ، وليس أدل على اتقانهم الكامل لهذا الفن من ملاحظة بترى بأن سمك اللحامات فى كسوة الهرم الأكبر واحد على خمسين من البوصة .

والى جانب اتقانهم الكامل لفن رفع كتل الأحجار الثقيلة فقد اتقنوا أيضا فن قطع ونحت الأحجار الصلبة . فمنذ وقت مبكر ، يرجع الى الأسرة الأولى ، استخدموا الجرانيت في تبليط حجرة ، بينما بنيت حجرات الدفن الصغيرة في هرم زوسر المدرج وفي المصطبة الجنوبية كلها من هذه المادة ، ولكنهم لم يبنسوا الا في الأسرة الرابعة نقط مبنى الوادى أو معبد خفرع الجنازى يكسرنها كلها بالجرانيت ، واستخدموا حجر البازلت أيضا من حين الخصر قبل الأسرة الرابعة بمدة طويلة ، ولكنهم لم يستخدموه بالكمية التي نراها في تبليط أرضية معبد خوفو الجنازى أو تابوت منكاورع المفتود .

وقد كان من رأى بترى أنه كان لأحد الأهرام الاضافية الهرم الأكبر حواجز من البازلت تهد اسفل كل ركن 4 لتحول دون ما يتعرض له من التهدم أو التأثيرات الجوية .

وتقدم صنع التهاثيل اثناء الاسرة الرابعة تقدما محسوسا في الكم والقيمة ، وحسب ريزنر — بعد ان محص كل اجزاء التماثيل المكتشفة في مبنى الوادى ومعبد خفرع الجنازى — ان مجموعة الهرم الثانى وحدها كانت تحتوى بين مائة تمثال ومائتين ، وربما صنع عدد مماثل من التماثيل للهرم الأكبر وهرم منكاورع ، وبذا يصل المجموع الاجمالى التماثيل في المجموعات الهرمية الثلاث الى عدد لا ينقص الا تليلا عن خمسمائة تمثال ، وقد ظهر الأثر الكامل لهذه النهضة الفنية في صنع التماثيل التى شجعها أولئك الملوك ، عندما جاءت الأسرتان التاليتان واحتوت كل مقبرة خاصة في الجيزة وسقارة على تمثال لصاحبها ، وتثبت تلك التماثيل القليلة نسبيا التى عثر عليها في مجموعات الاهرام وتثبت تلك التماثيل القليلة نسبيا التى عثر عليها في مجموعات الاهرام واثبت في وجوه أصحابها اكثر من أي تهاثيل صنعت فيها سبق ذلك من عصور ،

ومما يستلفت النظر كثرة انتاج التماثيل وعدم وجود أى أثر المنتوش فى المجموعات الهرمية الخاصة بالاسرة الرابعة ، والأمثلة الوحيدة لتلك النتوش هى التى كشفت عنها الحفائر فى معبد خوضو الجنازى وفى هيكل الهرم الثانى من أهرامه الجانبية ، ولكنه قد عثر على أهجار منقوشة من معابد خوفو وخفرع فى مبان من الدولة الوسطى فى اللشت كانوا قد أخذوها من الجيزة ، وتبين كل هذه النقوش أن من نحت الأحجار بالنقوش البارزة التى نرى أمثلة منها فى ممرات الهرم المدرج والمصطبة الجنوبية لم يندثر أثناء الأسرة الرابعة ، وما لم يخبىء لنا المستقبل بعض اكتشافات غير منتظرة ميجب أن نقرر أنها لم تكن مستعملة على نطاق واسع (١) .

<sup>(</sup>۱) اكتشف الدكترر احمد فخرى فى مبنى الوادى لهرم سنفرو بدهشور كثيرا من النقوش التى كانت تغطى مساحات كبيرة من جدرانه وأعمدته ، وهى غاية فى الاتقان والجمال الفنى والاهمية \_ ( المعرب ) .

## الفصل الخامس

## أهرام الأسرتان الغامسة والسادسة

وبالرغم من المتقارنا الى وجود وثائق تاريخية مان في المكاننا التكهن بطبيعة الحوادث السياسية التي أحاطت بنهاية الأسرة الرابعة من عدد من المعلومات غير المباشرة ، فقد أفصح خلفاء خوفو الثلاثة ( ددفرع وخفرع ومنكاورع ) عن اعترافهم باله الشمس رع بوجوده في تكوين اسمائهم . وهناك أيضا بعض القرائن على أن خفرع ومنكاورع اتخذا اللقب « ابن رع » ، وهـو لقب ملكي أخذ يظهر في أسماء الفراعنة التداء من الأسرة الخامسة ، ولهذا فمن المقسول أن نستنتج من ذلك أن عبادة الشمس كانت قائمة في عهد هؤلاء الملوك ، وأنها حلت محسل عبادة أتوم التي كانت أقدم منها في هليوبوليس ، ولكن عند نهاية الأسرة الرابعة نرى أن شبسكاف لم يخالف من سبقوه في اختيار طراز دمنه فحسب ، بل انه \_ حسب ما وصلت اليه معلوماتنا \_ لم يتبع ما كانوا يسيرون عليه من اعترافهم الصريح بصلتهم بالاله رع في أسمائهم والقابهم . وسواء أكان منقاداً في ذلك بدوانسع دينية أو ضرورة سياسية مان هذا لا يمكن أن يقلل من الحقيقة الواقعة . ولكن نظرا لما نعرفه عن المصريين في جميع العصور من حدر ومحافظة في الأمور التي تتعلق بالدين والحياة في العالم الآخر ، نجد من الصعب أن نعتقد أن شيسسكاف كان سيدخل مثل هذه التغييرات الأساسية ما لم يفكر في أن قوة كهنة رع المطردة تهدد تهديدا مباشرا سلطة واستقلال العرش ، وغشل نضال شبسسكاف ... الذي كان في أغلب الظن سلبيا ولم تصحبه عداوات مريرة - في احراز أي نجاح دائم ، لأنه بعد وغاته ، بعد حكم دام أقل من أربع سنوات ، اعتلى العسرش طائفة من الملوك الذين رضعوا من شأن عبادة الشمس وجعلوها دين الدولة الرسمي .

وحنظت لنا بردية في متحف برلين تسمى « بردية وستكار » أسطورة عن أصل الأسرة الخامسة ربما كان فيها شيء من أصل الحقيقة ؟

وتاريخ البردية نفسها يرجع على الأرجح الى عصر الفترة الثانية ، ولكنها كانت بكل تأكيد نسخة من مخطوط أقدم منها ، وبناء على هذه الأسطورة كان الملوك الثلاثة الأول لهذه الأسرة ــ أوسركاف وساحورع ونفرار كارع ــ توائم ثلاثة للاله رع ولدتهم زوجة كاهن من كهنة رع ، وربما كان أوسركاف من عائلة كهنة ووصل الى منصب الكاهن الأعظم في هليوبوليس قبل اعتلائه العرش .

اما أمه نفرحتبس Neferhetepes فيرجح أنها كانت بنتا لددغرع ، ومن المرجح أيضا أن ساحورع ونفرار كارع كانا أخوين من أبناء شبسسكاف وخنت \_ كاوس ، ولكنهما لم يحاولا أن يعيدا ما بداه أبوهما من خروج على الدين .

وبنى كل من هؤلاء الملوك الثلاثة وثلاثة من خلفائهم معابد خاصة للشمس تمجيدا لرع و وقد ذكرت الكتابات المعاصرة ستة معابد ولحكن لم يعثر الا عملى معبدى نى اوسر رع واوسركات (شكل ۱۸ – ۱ و ۲) والمعبد الأول فى حالة حسنة جدا اذا قدون بالآخر ، وهو مشيد بالحجر وتم حفره فى الأعوام ۱۸۹۸ – ۱۹۰۱ بهعرفة لودويج بورخارت وهاينريش شيفر (Baron von Bissing) وجمعية الشرق على نفقة البارون فون بيسينج (Baron von Bissing) وجمعية الشرق الألمانية (Peutsch Orient-Gesellschaft) على قمة منخفض يقع على حلفة الصحراء فى أبو غراب ، على مسافة ميل تقريبا الى الشمال من بلدة أبو صير حيث بنى اوسر رع هرمه .

ويبدا الطريق الجنائزى من مبنى صغير ( مبنى الوادى ) أقيم داخل مساحة كبيرة مسورة ، وبنوا فوق هذا الطريق ممرا مسقوفا يصل الى اعلى التل ، وعند الطرف العلوى من الطريق الجنازى ما زالت توجد بقايا فناء مبلط طوله ٣٣٠ قدما وعرضه ٢٥٠ قدما ، ومن أهم ما فيه قاعدة مستطيلة فوقها مسلة غير مرتفعة ، وهى الرمز المقدس لاله الشمس ، وعند أسفل القاعدة يقوم مذبح منخفض لتقديم القرابين مكون من خمس كتل من المرمر ، وحفرت بالوعات في البلاط لتصريف دم الحيوانات المقدمة قرابين على المذبح الى تسعة أحواض كبيرة من المرمر ، وفي الجانب الشمالي من الفناء يوجد مكان مسور لتقديم القرابين وعدد من المخازن ، وفي خارج الفناء وفي الجهة الجنوبية منه نرى الى ناحية الجنوب أساسات من الطوب اللبن لحفرة كانت تحوى

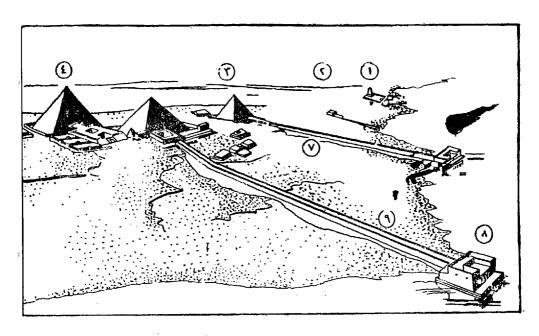

شکل (۱۸) ـ آهرام آبو صیر ، رسم تصویری لما کانت علیها عند تشییدها

نموذجا للمركب التى كان يستخدمها اله الشمس فى رحلته اليومية عبر السماء .

وكانت المعابد والمبانى الجنازية فى الأسرة الخامسة لميئة بنتوش لمونة على الجدران على أعظم جانب من الأهمية والقيمة الفنية . وفى المعبد الشمسى للملك نى ـ أوسر ـ رع نجد نقوشا بارزة ، نقلت الآن الى المتحف المصرى ومتحسف برلين ، وكانت فى ممسر الطريق الجنازى ثم حول الجانبين الشرقى والجنوبى من الفناء ، وفى الهيكل الذى يقع بين نهاية المر والمسلة ، وتمثل هذه النقوش مواضيع مختلفة ومتنوعة ، ففيها كثير من النباتات والحيوانات التى خلقها اله الشمس، وفيها أيضا مناظر الاحتفالات المتصلة بتأسيس المعسبد واحتفالات الحب سد للملك ، ويدل وجود مناظر الحب سد على أن هذا المعبد فم يبن الا بعد عدة سنين ـ ربما ثلاثين سنة ـ بعد اعتلاء الملك للعرش ، وليس من المعقول أن يكون نى ـ أوسر ـ رع قد تباطأ فى بناء معبد الشمس حتى ذلك الوقت المتأخر من حياته ، ولهذا فربما يكون المبنى الحجرى قد بنى بدلا من معبد سابق من الطوب اللبن ، وأقامه لأجل استخدامه فى حفلات الحب سد .

وقد عاد ملوك الاسرة الخامسة الى عادة بناء الأهرام التى نبذها شبسسكاف ، الا أن حجم هذه الأهرام ومراعاة الاتقان في تشييدها يقلان كثيراً عما كان في أهرام أسلافهم ، لأن قلب الهرم مبنى بأحجار صغيرة ثم كسوه بأحجار طره الجيرية ، ونظرا لرداءة بنائها فقد حسل الخراب بأهرام هذه الحقبة وتأثرت تأثراً بالغا ، بل أن بعضها تقلص الى كومة من الرمل والرديم ،

وبنى اوسركاف هرمه فى سقارة على مقربة من السركن الشمالى الشرقى لسور الهرم المدرج ، ومن المحتمل أن قبر زوسر أصبح لسه تقديس خاص ، وربما اعتقدوا أن الدفن فى حرمه يضفى عليهم منافسع خاصة ، وهذا يفسر لنا اختيار أوسركاف لمنطقة تبدو من وجوه عدة غير لائقة لاقامة هرم عليها .

فالى الشرق مباشرة ، حيث يقام المعبد الجنازى عادة ، ترتفع الأرض ارتفاعا كبيرا ، ولهذا لم يشيد الا هيكل صغير في الناحية الشرقية من الهرم ، وأقام المعبد الجنازى في الناحية الجنوبية مخالفا بذلك القاعدة العامة . وقد أثبت الحفائر التي قام بها س. م. فيرث



شكل (١٩) \_ معبد الشيمس للملك ني ٠ أوسر ٠ رع

لحساب مصلحة الآثار المصرية عام ١٩٢٨ ـ ٢٩ أن هـ ذا المعبد تخرب في العصور القديمة ، واستخدموا موقعه في العصر الصاوى لبناء المقابر ، غشيدوا مبانيها العلوية من أحجار معبد أوسركاف رمن الأهرام المجاورة ، وكان تخريب المعبد كاملا ، حتى أن كثيرا من تفاصيل رسمه التخطيطي ـ التي كانت غير عـادية على ما يظهر ـ لا يمكن معرفتها الآن على وجه اليقين ، وعثر الحفارون وسط الخرائب على أجزاء من مناظر نقشت بعناية نقشا بارزا ، تمثل الملك أمام الآلهة ، وغيها بعض مناظر من رحلات لصيد الطيور في أحراش الدلتا ، واكتشفوا أيضا رأس تمثال ضخم من الجرانيت الوردي للملك ، ولهذا الرأس أهمية خاصة لأنه الرأس الملكي الوحيد في الأسرة الخامسة ، واقدم الأمثنة في التماثيل المصرية ، باستثناء تمثال أبي الهول ، التي تزيد على الحجم الطبيعي ،

واختار ساحو رع ، ونفر اركارع ، ونى أوسر رع لأهرامهم هضبة على حافة الصحراء بالقرب من أبو صير ( شكل 10 - 70 = 0 = 0 = 0 و بينما تتفق مجموعتا هرمى ساحو رع ونى — أوسر — رع فى نظامهما مع القواعد المتبعة ، نراهما يفوقان فى فخامتهما الفنية كل ما بنى قبلهما . وقد قدر لودويج بورخارت الذى كشف عن هذه المجموعات الهرمية لحساب جمعية الشرق الألمانية بين أعوام 19.7 - 19.7 ان

مساحة سطح الجدران المفطاة بالنقوش البارزة في مجموعة ساحورع الهرمية وحدها بلغت نحو ١٠٠٠٠ متر مربع و ولكن من سوء الحظ كان سكان المنطقة قد اكتشفوا أن حجر طره الجيرى المنقوش يخرج أحسن أنواع الجير ، وكانت نتيجة ذلك أنه لم يبق من المساحة الأصلية الاحوالي ١٥٠ مترا مربعاً نجت من أولئك المخربين وكانت مكسرة الى قطع صغيرة لا حصر لها ، وكان تخريب مجموعة ني أوسر رع الهرمية أكثر مما حدث لمجموعة ساحورع ، أما مجموعة نفر اركارع الهرميسة نمن المحتمل أن العمل لم يكن قد انتهى فيها وأوقفوه قبل تنفيذ كثير من النقوش التي كانوا يزمعون القيام بها ،



شكل (٢٠) \_ عمود من الطراز النخيلي

وكان لمبنى الوادى في معبد ساحورع مرفآن ، أحدهما يواجسه الشرق والآخر يواجه الجنوب (شكل ١٨ - ٦ ، شكل ٢١ - ١ و ٢ ). وكان هناك منزلقان متصلان بالمرفاين اما بقناة أو بالنيل الذي كان في أيام غيضانه السنوي يهتد الى ما وراء مجراه العادي . وفي داخسل الواجهة الشرقية من البناء شرفة مقامة فوق أعمدة ، بلاط أرضيتها من البازلت الأسود المصقول ، وسقفها من الحجر الجيرى المدهون بالأزرق ليحاكي السماء ومزين بنجوم ملونة بلون الذهب ، وكل عمود. من الأعمدة الثمانية يتكون من قطعة واحدة من الجرانيت ، أما الجدران غكانت من الحجر الجيري المزين بالنقوش البارزة ولكن افريزها الأسفل كان من الجرانيت . أما طراز الأعبدة فكان محاكاة الأسجسار النخيل وقد ربط جريدها في حزمة مكونة تاج العمود (شكل ٢٠) . وعلى كل عمود ، داخل اطار مستطيل ، وضعوا اسم الملك والقسامه المهيروغليفية وماذوها بمعجون ذي اون أخضر ، وشيسدوا شرفسة. أخرى في الواجهة الجنوبية للبناء ، وهي أمّل في اتساعها من الشرفة. الشرقية ، وأرضيتها من الحجر الجيرى وأعمدتها اسطوانية ، وليس عليها أي نوع من التيجان ، وكانت كل من الشرفتين تتصل بيهو على شكل حرف ٦٠ وهذا البهو هو القاعة الوحيدة في هذا الميني . وكان الملك يمثل في النقوش التي في هذا البهو اما على صورة أبي الهول أو بشكل أسد له رأس طائر يطأ نحت قدميه آسيويين أو ليبيين أحضرهم الاله له أسرى مكبلين ، ويتكرر هذا المنظر ــ ربما مـع اختلافـات. بسيطة ـ على الجدران الداخلية للطريق الجنازى في نهايته السفلي (شكل ١٨ - ٧ وشكل ٢١ - ٣).

واحتوى معبد ساحورع الجنازى على العناصر الأساسية الخمسة في معبد خفرع ، وهى : بهو المدخل ، والفناء المكشوف ، وخمس كوات للتماثيل ، والمخازن ، والمقدس ، وبهو المدخسل (شكل ٢١ — ٤) مخرب تخريبا تالما الى درجة تجعلنا عاجزين عن معرفة أى شيء عنه على وجه التأكيد ، ولكن أرضيته كانت من الحجر الجيرى وجدرانه من الحجر نفسه تغطيها نقوش بارزة ملونة ، وكان الافريز الاسفل من الحدران من الجرانيت ، وبلط الفناء المكشوف (شكل ٢١ منتلك الجدران من الجرانيت ، وبلط الفناء المكشوف (شكل ٢١ الشمالي الغربي فقد كان هذا الفناء خاليا خلوا تاما ، وأحيطت جوانبه الأربعة برواق يشبه في مبناه الشرفة الشرقية في مبنى الوادى فيما عدا سقفة المزين بالنجوم فقد كان محمولا على صف واحد من الاعصدة النخيلية الطراز ، وكانت جدران هذا الرواق مغطاة بنقوش تمثل

الملك ينتصر على أعدائه ، فالذين على الجانب الشمالى اسيويون ، والذين على الجانب الجنوبى ليبيون ، وعلى أحد هذه النقوش ، التى عثر عليها فى الركن الجنوبى الغربى ، نرى ساحورع وهو يقتل زعيها ليبيا أسيراً ، كما نرى اثنين من أبناء هذا الزعيم وامرأة بربما كانت زوجته أو ابنته بيقون متضرعين ، وهناك أسرى ليبيون آخرون بعضهم من النساء والأطفال بيتضرعون مثلهم ، ونرى فى أماكن أخرى مبعثرة مناظر لحيوانات حية أخذت كفنيهة ، ذكروا عددها فى الكتابات المجاورة فمثلا ، ١٢٣٥٨ رأسا من الماشية ، ، ، ١٢٣٨٢ حمار ، و ١٣٤٥ عزالا ، و ١٨٨٠٣٢٥ من الغنم ، ولكنهم لم يرسموا ذلك العدد الهائل من الحيوانات بل رمزوا لها بعدد قليل من كل منها .

وهناك مناظر أخرى مشابهة يبلغ عددها أحسد عشر منظرا عشر علي علي على على على على على على على على الله عل

وهناك ممر عريض يحيط بالفناء وهو مبلط أيضا بالبازلت ومزين بالنقوش ، وأمكن بدراسة الأجزاء الباقية من نقوش هذا المر التأكد من أنها تختلف كثيراً في طبيعتها عن تلك التي في الفناء أو الطريق الجنازى ، فكان على الجائب الشمالي منه مناظر تمثل الملك وهو يطعن بحربته سمكة كبيرة ، أو تمثله وهو يصطاد الطيور بعصا الرماية.

وعلى الجانب الجنوبي نقوش يبلغ طولها ٣٠ قدما تقريبا تمثل الملك وهو يصيد الحيوانات ٤ ويقف وراءه خليفته على العرش نفر اركارع وعدد من حاشيته وأمامه مجموعة من الآرام والغزلان والأيائل وحيوانات اخرى ذات قرون ٤ يسوقها رجال يضربونها المتخل الى أرض متسعة مسورة حيث يرميها الملك بسهام من قوسسه ٤ وتمسك كلاب الصيد بعضا من الحيوانات المجروحة من نحورها لاحضارها للصيادين ٠ ونرى هنا وهناك شيئاً من التنويع في المناظر ببعض أشياء مسلية ٤ كتصوير فأر الغيط (اليربوع) والقنفد وهما يختفيان في جحريهما أو الضبع وهو يحاول أخذ ريم جريح ليلتهم جزءاً منه ٠ ويرجع الفضل في حفظ هذه التحفة المتازة من النقش الفني الى محض الصدفة ٤ أذ تحول هذا الجزء من المر في العصور المتأخرة فأصبح هيكلا للالهة النار ٠

ومن اهم النتوش في المعبد كله تلك التي كانت على الجدار الشرقي الممر الغربي ، غالى يسار الباب الذي نغادره من الفناء المكشوف كان يقف الملك بصحبة رجال بلاطه وهم يشاهدون رحيل اثنتي عشرة سفينة بحرية ذاهبة الى أرض غير معينة ، ربما فلسطين أو سوريا ، ويقابل تلك المناظر في الناحية الجنوبية للباب منظر الملك مع حاشيته يشاهدون وصول السفن وقد عادت محملة ومعها عدد من الاسيويين ، ونحسن لا نعرف أن كانت هذه السفن قد خرجت في مهمة حربية أو لغرض تجارى ، ونهذا ربما كانت حمولتها جزية أو بضائع تجارية ، ولا نعرف أيضاً أن كان الاسيويون أسرى حرب أو عبيداً اشتروهم ، وقد



شكل (٢١) - المجموعة الهرمية لساحورع

استورد المصريون الخشب من سوريا في عهد سنفرو ، ولهذا لا يمكننا أن نعتبر هذه الحملة شيئاً جديداً استحدثه ساحورع .

ويمكن الدخول الى جميع أجزاء المجموعة الهرمية بطريق مباشر أو غير مباشر من المر الغربى ، ويمكن الوصول عسن طسريق باب فى الطرف الشمالى الى داخل حرم الهرم أو الى سلالم تؤدى الى سقف المعبد ، ويؤدى باب آخر فى الطرف المقابل من المر الى داخل حسرم الهرم ، وكذلك الى غناء الهرم الجسانبى ( شسكل ٢١ — ٩ ) والى مدخل جانبى للمجموعة الهرمية ، وفى وسط المر على الجانب الغربى يوجد ممرا يعقبه بضع درجات تؤدى الى حجرة صغيرة غيها السكوات الخمس للتماثيل (شكل ٢١ — ٢ ) ، وفى الجدار الجنوبى لهذه الحجرات باب هو الطريق الوحيد للوصول الى المقدس ( شكل ٢١ — ٧ ) والى خمس حجرات خلفه كانت اثنتان منها على الأقل تستخدمان فى اقامة نوع من الطقوس فى حفلات المعبد الدينية .

ويبلغ طول المقدس حوالى ٥٥ قدما وعرضه نحو ١٥ قدما ، ويحتمل أن تكون أرضيته قد بلطت بالمرمر ، وهـو المادة التي صنعوا منها المذبح المنخفض القائم عند أسفل الباب الوهمي الحسرانيتي في الجدار الغربي ٠

والجدران الشمالية والجنوبية والشرقية كانت مشيدة من احجار جيرية ومزينة بنقوش تمثل الآلهة وهي تحضر الهدايا من الأطعمة للملك، أما أماريزها السفلي فكانت من الجرانيت .

ويمكن الوصول إلى المخازن - وهى في صفين متقابلين - عن طريق مرات تبدأ من دخلتين عميقتين في الجدار الفربى من الدهليز الفربى ، وهى سبعة عشر مخزنا تصل اليها من الدخلة الجنوبية وعشرة مخازن من الدخلة الشمالية ، ويحمل سقف كل دخلة عمود من الجرانيت ارتفاعه ١٢ قدما على هيئة حزمة مكونة من ستة جذوع من نبات البردى مربوطة مع بعضها ، وكونت براعمها تاج العمود (شكل ٢٢) ، وبنيت المخازن في مجموعات من طابقين ، وكل مخزن حجرة واحدة ، ولكل مجموعة سلمها الخاص ، ومن المحتمل جدا أن المجموعة الصغيرة من المخازن كانت للاحتفاظ بالاشياء النفيسة ، مثل الأوانى المزخرفة والتماثيل المذهبة التي يستعملها الكهنة الجنازيون في مناسبات خاصة.

وعلى بعض القطع المنقوشة من جدران احدى الحجرات نرى الملسك مسكا بحلية . ولهذا غمن المحتمل أن تكون هذه الحجرة مخزنا لوضع النياشين الذهبية التى كان الملك يكافىء بها موظفيه اعترافا بخدماتهم الممتازة ، وربما كانت المخازن فى المجموعة الكبيرة تستخسدم لتخزين بعض الأوانى والأطعمة .



شكل (٢٢) - عمود من طراز حزمة البردى

ومن أهم معالم مجموعة ساحورع الهرمية ذلك النظام الدقيــق لتصريف المياه التي كانت تسقط على السقف فتنصرف من ميازيب على هيئة رعوس الأسود ٤ تبرز من أعــئى الجدران الخارجية ، أسا في

الأجبزاء المكشوفة (غير المسقوفة) في المجموعة الهرمية فإن ماء المطر الذي يسقط فيها ينصرف من فتحات عند اسفل الجدران الخارجية بعد أن يصل اليها عن طريق قنوات محفورة في أحجار بالط الأرضية ، الا أنه كانت هناك طريقة أخرى لتصريف المياه ونقل المياه والسوائل الأخرى التي كانت تستخدم أثناء اقسامة الاحتفالات في المعبد ، والتي أصبح بعضها نجسا من الناحية الدينية ولذلك كان من الخطر لمسها . فقد وضعوا في اجزاء مختلفة داخسل المعبد خمسة أحواض من الحجر ، مغلفة بالنحاس ولها سدادات من الرصاص تحكم غلق فتحاتها • اثنان منها في الحجرات الواقعة خلف المقدس ، وواحد في المقدس نفسه ، وآخر في المر المؤدى الى المقدس ، والأخبر في مجموعة المخسازن الصغرى ، وركبوا في هذه الاحسواض مواسير من النحاس لتوصلها بأنابيب نحاسية تجرى تحت أرضية المعبد الداخلي والفناء المكشوف وبهو المدخل والطريق الجنازي حتى طرفه السفلى حيث تنتهى الى منفذ في الجانب الجنوبي ، وذلك كله لتصريف المياه الى خارج المعبد ، ولا شك أن المصريين استخرجوا المعدن اللازم لهذه الأتابيب من مناجم سينا أو مناجم الصحراء الشرقية ، لأن طولها أكثر من ألف قدم . وأن في استعمال مثل هذه الكمية من هذا المعدن النفيس ، دليلا واضحا على الأهمية التي كان ساحورع يعلقها على وجودها في سعبده ٠

وتهدم هرم ساحورع تهدما بالغا سواء من الخارج او الداخل . وكان طول ضلع قاعدته عندما كان تاما ٢٥٧ قدما ، وكان ارتفاعه العمودى نحو ١٦٢ قدما ، ولم يبق من كسوته الأصلية التي كهانت من احجار طره الجيرية الا بعض قطع ، غير ان جزءاً كبيرا من قلب بنائه ما زال سليما ، وقد سد معظم المر المؤدى الى حجرة الدفن سدا كاملا بانهيار بنائه ، ولهذا لا يمكن المرور فيه ، أما مدخله فههو ى الواجهة الشمالية (شكل ٢١ - ٨) عند نقطة تبعد عن شرق الوسط بقليل وفي مستوى الفناء المحيط به ، وينحه بزاويه قدرها ٢٧ لمسافة ١٤ قدما تقريبا ، ويستمر افقيا لمسافة ٢٧ قدما حيث سهالم بسقاطات من الجرانيت ، ثم يصعد بانحدار تدريجي بسيط حتى يصل بلي حجرة الدفن المستطيلة ، وكسيت جدران المر كلها من الداخه بالحجر الجيرى ، أما منزلق المدخل وبضعة أقدام على جانبي السقاطات بالحجر الجيرى ، أما منزلق المدخل وبضعة أقدام على جانبي السقاطات بالحجر الجيرى ، أما منزلق المدخل وبضعة أقدام على جانبي السقاطات

ومساغة قصيرة فى نهايته غقد كسيت بالجرانيت ، وبنيت حجرة الدغن كلها من أحجار طره الجيرية ، ويتكون سقفها المدبب من ثلاث طبقات غوق بعضها ، وقدر برنج الذى غجص السقف أن أضحم أحجارها يبلغ ٣٥ قدما فى الطول وعرضها ٩ أقدام وسمكها ١٢ قدما ، ولسكن بالرغم من حجمها وثقلها غلم يبق منها سليما دون تكسير سوى اثنين غقط ،

ووضع نفرار كارع Neferirkhara ـ الذي دام حكمه أكثر من عشر سنوات - تصميم مجموعته الهرمية على مثال مجموعة ساحورع تقريبا ، ولكنها على نطاق أعظم (شكل ١٨ - ٤ ) . ولكن لم يقدر له أن يراها كاملة ، فعندما حانت منيته لم يكن قد تم الا وضبع اساسات مبنى الوادى ، وبنوا الطريق الجنازى ، ولكنهم لم يتموا المر الذي غوقه ، أما العمل في كوات التماثيل الخمسة وفي المقدس داخل المعسد مقد تم منها جزء كبير ، ولم يتم بناء الهرم ، مع أن العمل ميه كان قد تقدم أكثر من أى مبنى آخر في المجموعة الهرمية • ويبلغ طول ضليع القاعدة . ٣٦ قدما وارتفاعه ٢٢٨ قدما . وهو بذلك يزيد قليلا عن هرم منكاورع . وتبين القطع القليلة الباقية من كسوته الخارجية أن الدماك الأسفل على الأقل كان من الجرانيت الذي لم يصقل سطحه • واراد نفرفرع - خليفة نفرار كارع الذي لم يحكم الا غنرة قصيرة وبدأ يبني هرما على مسافة قصيرة في الجهة الجنوبية الشرقية لنفسه - أن يتهم مجموعة نفرار كارع ، وكذلك فعل ني أوسر رع ، ولكنهما استعمللا غقط الطوب اللبن وعدلا في التخطيطات الأصلية ، وتركا مبنى الوادي والطريق الجنازي دون انجاز ، فأتمهما ني أوسر رع (Niuserra) فيما بعد واتخذهما لنفسه . وترتب على ذلك أن كهنة نفرار كسارع الجنازيين - بدلا من أن يتبعوا القاعدة المالوفة ببناء مدينة الهرم على مقربة من مبنى الوادى ـ وجدوا انفسهم مضطرين لتشييد منازلهم البنية بالطوب اللبن خارج جدران المعبد الجنازي .

ولكى يستعمل طريق « نفراركارع » الجنازى دون عهل اى تغيير ، اضطر « نى أوسر رع » أن يبنى مجموعته الهرمية الى جانب معد نفراير كارع الجنازى فى الجهة الشرقية . وقد اختار ارضا واقعة فى الناحية الشمالية الشرقية ، وبذلك أمكن استعمال النصف الأسفل من الطريق الجنازى فقط كما هو ، وخلع احجار الجزء الأعلى منه وأعساد بناء حسب الاتجاه الجديد أى فى اتجاه الشمال الشرقى ( شكل ١٨ - ٩ ) واصبحت هذه الزاوية الى حد ما أقل ، نظرا

لوضعهم بهو المدخل وغناء الأعهدة الهم النصف الجنوبي من الواجهة الشرقية للهرم . غاذا لم يكونوا قد غعلوا ذلك عهدا لتقصير المساغة بين المعبد والطريق الجنازي القديم ، غلا بد أن عدولهم عن بناء المعبد على خط محور الهرم من الشرق الى الغرب كالمعتاد كان نتيجة حتمها على محود عائق في المكان ، مثل وجود مقبرة مثلا أو نظراً لعدم صلاحية الأرض في ذلك المكان ،

واختلفت مجموعة ني أوسر رع الهرمية عن مجموعة ساحورع في التفاصيل فقط ، غير أنها تعطى صورة وأضحة للمدى الذي يمكن عمله في تعديل التخطيط المتبع ليلائم ما تفرضه طبيعة الكان في أي موقع من المواقع . وكان لبني الوادي شرفتان ، كبراهما تواجه الناحية الشرقية وصفراهما تواجه الناحية الفربية (شكل ١٨ - ٨) الا أنه بدلا من الأعمدة النخيلية التي نراها في مبنى الوادى لساحورع فقد زودت هاتان الشرفتان بأعمدة بردية الطراز من الجرانيت الوردى ، وقد استخدموا ايضا أحجار طره الجيرية والجرانيت الوردى والبازلت الأسود المصقول في الأسقف والجدران وارضيات الغرف . كما استخدموا البازلت في بناء الانريز السفلي لجدران محر الطريق الجنازي ٠ اما الجسدران نفسها فقد كسيت بأحجار طره الجيرية ، وزينت بنقوش لمناظر مختلفة منها ما يمثل الملك كأسد أو كأسد له رأس طائر يطأ أعداءه تحت قدميه ، وفي المعبد الجنازي تحمل الأعمدة البردية سقف المر المحيط بالفناء . وبنيت معظم المضازن - نظرا لضيق المكان ـ في المعبد الداخلي خارج الجدارين الشمالي والجنوبي لبهو المدخل . وشعل المقدس مكانه المعتاد ، الى الشرق من حجرة الدمن ، وبذلك أصبح الى الشمال من المحور الشرقى الغربي للمعبد بمسامة غير قليلة . وفي جنوب شرقى الهرم الاصلى بنوا الهرم الاضافي المتاد .

وبنى دد كارع اسيسى ـ وهو الذى خلف نى اوسر رع على العرش ـ هرمه فى سقارة ، وهو الهرم المسمى باللغة المربية « الهرم الشواف » ، ولم تتحدد نسبة هذا الهرم الى اسيسى الا فى خسريف عام ١٩٤٥ عندما كشفت عنه مصلحة الآثار المصرية تحت ادارة اسكندر فارى (۱) ،

<sup>(</sup>۱) كان المرحوم اسكندر فارى يعاون المرحوم عبد السلام محمد حسين في حفائره في تلك المنطقة ٠ ( العرب )

وأقام أوناس - آخر ملوك هذه الاسرة - هرمه قريبا من الركن الجنوبي الغربي لسور الهرم المدرج ، أي في الناحية المقابلة للمنطقة التي قام عليها هرم أوسر كان مؤسس الأسرة ، وثبت من حسفائر مصلحة الآثار ـ التي تمت منذ سنوات قليلة تحت ادارة الاستاذ سليم حسن أولا ثم عبد السلام حسين فيما بعد ـ أن جزءا كبيرا من الطريق الجنازي ما زال محتفظا بكيانه في هذه المجموعة الهرمية اكثر من أي طريق جنازي آخر ( لوحة ١١ أ ) . وبالرغم من أن الطسرف العملوي من هذا الطريق نقط هو الذي قمد أزيحت عنه الرجال ، فأن أتجاه الطريق بأكمله أصبح واضحا على طول المسافة كلها، أى ال ٧٣٠ ياردة التي تفصل بين مبنى الوادى والمعبد الجنازي . ولا يتبع هذا الطريق خطأً مستقيما ، ولكنه يغير اتجاهه مرتين لكي يستفيد من طبيعة الأرض . ولكن بالرغم من هـذه التعديلات نقـد كان من الضروري ملء هبوط في الأرض يبلغ عمقه نحسو ٢٥ قدمسا وانساعه أكثر من ذلك ، وقد أخذوا بعض الأحجار التي استعملت في ملء هذا الهبوط من مباني الهرم المدرج ، وهذا يثبت أن آثار زوسر الشبيرة كانت قد بدأت تتهدم في أواخر أيام الأسرة الخامسة . وبنيت جوانب الجسر منحدرة فأصبح اتساعه في سطحه العلوى ٢٢ قدما تقريباً ، وفوق هذا الأساس الضخم بنوا المر العادي المسقوف ، ويبلغ ارتفاع جدرانه نحو ۱۲ قدما وسمكها حوالي ٦ أقدام و ٨ بوصات، أما عرض المر في الوسط غلم يزد على ٨ اقدام و ٧ بوصات تقريبا . وسقفوا المر بكتل من الحجر يبلغ سمكها قدما و ٩ بوصات ، وقد تركوا في وسط السقف فتحة عرضها ٨ بوصات تقريبا لادخال الضوء . والى جنوب الطريق الجنازى حفرة المركب طولها ١٤٨ قدما ومبطنة كلها بأحجار طره الجيرية .

والجدران الداخلية للممر رسمت عليها نقوش دقيقة ومناظر كثيرة شغلت مساحات كبيرة منها ، وفي بعضها نرى سفينة تنقل بعض الأعمدة النخيلية والأعتاب المستعملة في بناء المعبد الجنازى ، وكلها من الجرانيت جاءت بها السفينة من اسوان .

وفى مجموعة اخرى من هذه النقوش نرى بعض الصناع يطرقون الذهب ، ويصبون الأدوات النحاسية ، أو يصقلون الأوانى المصنوعة من الذهب أو الحجر ، ونجد فى أماكن أخرى نقوشاً تبين عمال الضياع الملكة وهم يجنون التين ويحصدون القمصح ويجمعصون العسل ، وهناك عدد كبير من الخدم يحضرون الأطعمة من مختلف الأنواع الى

القبر واشتملت مناظر الصيد على صور لكل حيسوان ذى قرنين معروف للمصريين ، وكذلك على رسم للزرافسة والاسد والفهسود والذئاب والضباع واليرابيع والقنافذ ، وربما كان اكثر هسذه المناظر تعبيراً عن موضوعه ، ذلك النقش الذى يمثل ضحايا احدى المجاعات ، فقد هزلت أجسامهم حتى بدت جلدا على عظم ( لوحسة ١١ ب ) . ومما يدعو الى الأسف أن هذا المنظر غير كامل ، ومن الصعب أن نتكهن بالمناسبة التى جعلتهم يرسمونه ، بل لا يمكن على وجه اليقين تحديد الجنسية التى ينتمى اليها الاشخاص المرسومون فيه .

ولما كانت نقوش المقابر توضح عادة الوقائع والحوادث التى يرغب صاحب المقبرة فى تخليدها ، فربما كان هؤلاء الناس الذين كادوا يموتون جوعا غير مصريين ، وأن الجزء المفقود من هذا الجزء من النقوش يحتوى على مناظر المؤن التى أرسلها اليهم أوناس ، ولونت كل هذه المناظر بألوان زاهية بقيت بعض آثارها واضحة حتى الآن ، وزين السقف أيضا بنجوم ذهبية نقشت نقشا بارزا نوق أرضية تشبه السماء فى زرقتها .

أما معبد أوناس الجنازى نقد كشف ا. بارزانتى (A. Barsanti) عن جزء منه عندما كان يعمل هناك لحساب مصلحة الآثار في عام ١٩٠٠، وأجرت مصلحة الآثار في عام ١٩٢٩ حفائر أخرى تحت ادارة س. م فيرث فأتمت حفره . وهو يشبه في تخطيطه وبنائه معبد ساحورع الجنازى شبها كبيراً ، ولكنه يختلف عنه في وضع المرات والمخازن داخل المعبد . وتختلف أرضيتهما ، نقد استخدم أوناس أحجار المرم ، بينما استخدم ساحورع البازلت في تبليطات أرضيات معبده ، وبينما وصل الينا عدد عظيم من المقصوش التي كانت في الطريق الجنازى ، لم تحفظ لنا الأيام من نقوش المعبد الا قطعا قليلة عليها رسم بعض الخدم يحملون القرابين .

ولا يختلف هرم أوناس في مظهره الخارجي عن غيره من الأهرام في شيء ذي أهمية خاصة ، وطول ضلع قاعدته ٢٠٠ قدما وارتفاعه العمودي ٦٢ قدما ، وهذه مقاييس متواضعة أذا قارناها بآثار الأسرة الرابعة ، أما في داخله نهناك عدة أشياء جديدة . فالمدخل ، ولو أنه في الناحية الشمائية الا أنه ليس في واجهة الهرم بل تحت الأرضية . وكانت هناك ثلاث سقاطات من الجرانيت لسد المر المؤدى من المذل الى ردهة مربعة (شكل ٢٣ ص ١) وعلى الجانب الشرقي

لهذه الردهة نفتح حجرة طويلة ضيقة في الجدار الشرقى منها ثلاث كوات لتماثيل (شكل ٢٣ – ١) • أما حجسرة الدنن فكانت في الناحية الأخرى غربى الردهة (شكل ٢٣ – ٣) • وفي نهاية الحجرة نجد تابوتا حجريا مستطيلا • وقد ظل سليما حتى الآن ولكن محتوياته سرقت من مدة طويلة قبل عام ١٨٨١ وهو الوقت الذي اكتشفه فيه ج عاسبرو • أول عالم أثرى فتح هذا الهرم •

وبنيت كل الحجرات داخل الهرم من أحجار طره الجيرية ماعدا الجدار الغربى من حجرة الدفن ، وكذلك النصف الجنوبى من كل من الجدارين الشمالي والجنوبي أمام التابوت ، اذ بنوها بأحجار المرمر بدلا من الحجر الجيرى ، ونقشوا على المرمر زخارف تمثل دخلات وخرجات وبابا وهميا لونوها كلها .

ولكن هناك ما هو اهم من هذه التجديدات في البناء في هذا الهرم : وتلك هي السطور الراسية من الكتابات الهيروغليفية التي تغطى جدران الردهة والأجزاء المبنية بالحجر الجيرى من حجرة الدفسن ، وملأوا كل حرف هيروغليفي بمعجون أزرق اللون غجعلها واضحة جلية غوق الأرضية البيضاء . وتعرف هذه الكتابات باسم « متون الأهرام » ، وهي غير قاصرة على هذا الهرم فقط بل وجدت أيضا في أهرام الأسرة السادسة ، في أهرام تيتى ، وبيبي الأول ، ومرن رع ، وبيبي الثاني ، وفي هرم ملك يسمى ايبي (Ibi) لا يعرف تاريخه على وجه التحقيق ، وفي أهرام زوجات الملك بيبي الثاني ، الثاني .

وليست متون الأهرام قصة متصلة ، بل تحتوى على مجموعة من التعاويذ جمعت دون عناية كبرى بما تحويه ، ودون أن يكون لها ترتيب خاص ، وبالرغم من أننا نجد معظم هذه المتون في أكثر من هسرم ، الا أن الموجود منها في هرم ما يختلف عن الموجود في هسرم آخسر ، غمثلا في هرم أوناس نجد غقط مائتين وثمانيسة وعشرين متنا اختيرت من مجموع الرقى المعروفة لنا والتي يزيد عددها على سبعمائة .

وكان الغرض من متون الأهرام ــ كأى عنصر آخر فى المجموعــة الهرمية ــ أن تضمن للملك أو الملكة السعادة فى الحياة بعد الموت . وكان سحر الكلمة المكتوبة تويا لدرجة أن وجودها وحده يكنى ليضمن تحقيق الأنكار التى تعبر عنها .



شكل (٢٣) - الحجرات والممرات في هرم أوناس

ولا شك أن الكلمة التى تخرج من غم شخص له أهلية التفوه بها كان لها أيضا الأثر نفسه على الأقل ، ولكن خروجها من الغم كان يتوقف على حسن قصد أو مثابرة أشخاص آخرين ،

ويوجد نص يكتب عادة على الجدار الشمالى لحجرة الدنن يبين الصلوات التى يتلوها الكهنة كل يوم فى المعبد الجنازى عندما يضعون الأطعمة على المذبح أمام الباب الوهمى . فاذا ما كتبوا هذه الصلوات وبلاوا مخازن المعبد بالأطعمة ، فان الملك يأمن غائلة الجوع والعطش حتى ولو أهمل الكهنة فى أداء واجباتهم . ويصف كثير من النصوص رحلة الملك فى العالم الآخر ، ذلك العالم الذى كان مقره فى السماء بعد الشرقى ، ويصف مجهوداته عند وصوله الى هناك ، وواضح أن

الملك لا يتوقع أن يلقى معونة ذات شأن من الآلهة عندما يقوم بهذه الرحلة ، ولكنه أذا تحصن بقوة هذه النصوص السحرية يستطيع أن ينجح فى التغلب على كثير من مخاطرها ، وبمساعده هذه النصوص ايضمن الملك اشتراكه مع الله الشمس فى رحلته اليوميسة عبر السماء ، وبين هذه النصوص مجاميسع من الأناشيد للآلهة ودعوات من أجل الملك المتوفى ،

واكثر نصوص الأهرام لم يكن من عمل الأسرتين الخامسة والسادسة على وجه التأكيد ، ولكنها نشأت في العصور الموغلة في القدم ، ولهذا لا نعجب اذا رأيناها تحتوى في بعض الأحيان على على تلميحات لأمور لم يزاولها الناس في عهد أوناس ومن جاءوا بعده ، ففي المتن رقم ٦٦٢ مثلا نقرا هذه العبارة : « اطرح الرمل عن وجهك » وهي عبارة لا يمكن الا أن تشير الى طريقة الدفن في عصر ما قبل الاسرات ، عندما كان الملك يدفن في قبر محفور في الرمل .

وهناك خطأ مشابه ولكنه يشير الى مصاطب الطسوب اللبن في العصر العتيق ، فنى المتن رقم ٣٥٥ : «أزيلت قوالب الطسوب من أجلك في القبر العظيم » . وفي المتون رقم ٢٧٣ — ٢٧٤ اشسارات الى عادات كانت متبعة في عصور اقدم عهدا من العصر العتيق ، تصف الملك المتوفى كصياد يمسك الآلهة ويلتهمها لكى تحل صفاتها فيه .

ولكن في الوقت ذاته نجد ذكر الهرم في كثير من هـذه المتون ، ومعنى ذلك أن هذه المتون يمكن أن تكون قد نشـات قبل الاسرتين الثائثة والرابعة ، غالمتن رقم ٩٩٥ مثلا يقول : « هم ( أي الآلهـة ) أولئك الذين يجعلون هذا العمل خالدا وسيجعلون هذا الهرم خالدا » . ونظرا للاشارة المستمرة الى عقيدة الشـمس يكاد يكون من المؤكد أن هذه المتون من عمل كهنة عين شمس . فعندما وضعوها في الاسرة الخامسة أخذوا بعض تعاويذ دينية قديمة وأضافوا عليها بعض ادعية وصلوات من عصور أحدث لتلائم احتياجاتهم في العصر الذي عاشوا فيه .

ومع أن الفرض من متون الأهرام هو مساعدة الملك المتوفى ، الا أن وجودها في قبره خلق مشكلة جديدة لها خطورتها ، فنظرا لكتابتها بالهيروغليفية فقد اشتملت على كثير من صور الكائنات اللغات ، ولم يكن لهذه الصور قيمتها كملهة من علامات اللغلة

الهيروغليفية فحسب ، بل كان لها - بفضل السحر - القدرة على ان تصبح مرة ثانية المخلوقات التي تمثلها ، فمثلا رسم الأسد يعبر عن العلامة التي تنطق « رو » ، وفي الوقت ذاته اسم الحيوان الحي نفسه بكامل صفاته . وكذلك صور الأدميين التي تتكون منها بعض العلامات. الهيروغليفية المستخدمة بكثرة تؤدى وظيفة مزدوجة ، فلكي يدراوا عن الملك خطرها ـ الذي قد ينتج من وجود عدد كبير من كالنسات عدوة للانسان ومهلكة له على مقربة من المكسان الذي هسو نيه \_ لجأ الكهنة والفنانون الى عدد من الحيل المختلفة . فأحيانا يحدنفون الملامات الخطرة ، أو يضعون مكانها علامات تمثل أشياء لا حياة فيها ولها نفس القيمة الصوتية في اللغة الهيروغليفية . وكثيرا ما كانوا يحذفون من صور الانسان الرجلين والجسم ، فتقتصر على السراس والذراعين مقط ، أما الحيوانات مانهم يستطيعون تفسادي ضررها بوسيلة بسيطة ، وهي بتر أجسامها ورسمها نصفين الواحد منهها. منفصل عن الآخر . أما الثعابين فكانوا يرسمونها كاملة ، ولكن العقارب كانت تجرد من أذنابها ، وكان المخلوق الوحيد الذي لم يسمحون بوجوده على جدران حجرة الدنن هو السمك ( ولم يشذوا عن هذه. القاعدة الا مرة واحدة مقط) الا أن هذا الاغفال لم يكن راجعا الى أن السمك ربما يزعج صاحب المقبرة بوجوده ، بل نتيجــة اعتقادهم بأن السمك - رغم أنه غير ضار بالانسان الحي - الا أنه يدنس أي

وبقيت متون الأهرام ، ولكن في صورة معدلة ، اثناء الدولة الوسطى ، غان عادة كتابة المتون على جدران الحجرات والمسرات في القبر قد اهملت وكتبت بدلا من ذلك على الجوانب الداخطية للتوابيت الخشبية المستطيلة التي كانوا يستخدمونها في ذلك العصر ، وهذا هو السبب في تسميتها « متون التوابيت » . وفي هذا العصر أيضا لم تعد قاصرة على الملوك بل اغتصب النبلاء حق استعمالها ، متبعين في ذلك نفس الطريقة الديمقراطية التي اتبعوها في أمور اخرى كثيرة كانت في أول أمرها امتيازا قاصرا على الملك . وفي عصر الدولة الحديثة ، وبعد أن دخلت على المتون تعديلات أخرى ، كتبت على ورق البردي وسميت « كتاب الخروج اثناء النهار » ، وهي التي يعرفها اكثر الناس في العصور الحديثة باسم « كتاب الموتى » .

وبنى تبتى وبيبى الأول ومرن رع أهرامهم فى سقارة ، فاحتار تيتى منطقة تقع فى الشمال الشرقى من الهرم المدرج ، بينما اتجه خليفتاه الى جهة الجنوب واختارا موقعين لهرميهما على مقربة من مصطبة

ولم تشد المجموعات الهرمية الثلاث عن النظام المتبع ، ولكسن التفاصيل الكاملة لمانيها لا يمكن التحقق منها حتى يكشف عنها تماما ، فالأهرام ذاتها تبدو صغيرة اذا قورنت باعمال العصور السابقة ، ولكنها رغم صغر حجمها ورغم تهدمها غان اهميتها كبيرة ، نظرا لما تحويه من النصوص التى تشمل كثيراً من متون لم ترد في هرم أوناس ، وأحد هذه الأهرام الثلاثة ـ وهو هرم بيبى الأول ـ جدير بأن نذكره لأن نصوصه كانت أول متون الأهرام التي عثر عليها ، وكان يظن قبل أن يكتشفها ماسبرو في عام ١٨٨١ أن الجدران الداخلية في الأهرام كانت عارية من الكتابة .

واعتلى بيبى الشنى — الذى خلف مرن رع — عرش البلاد وهو طفل ، ومات فى سن المائة ، على ما ذكره ماينتون ، وقد ذكرت الوثائق التاريخية المصرية التى كتبت فى العصور المتأخرة أنه حكم اربعا وتسعين سنة ، فان صح ذلك فحكمه أطول حكم فى تاريخ مصر ، وتقع مجموعته الهرمية — أو على الأصح ما تبقى منها بعد قرون من تعرضها للهدم والاعتداء — على مسافة قصيرة الى جنوب مجموعتى سلفيه ، وتبعد بمقدار ٣٠٠ ياردة عن الركن الشمالى الغربي لمصطبة شبسسكف ، وقد حفرها جوستاف جيكييه بين عام ١٩٢٦ وعام ١٩٣٦ ونجح فى معرفة رسومها التخطيطية كلها ، والقليل من مبانيها ، وكان من نتيجة عمله هذا رسومها التخطيطية كلها ، والقليل من مبانيها ، وكان من نتيجة عمله هذا رسومها الي آخر تطوراتها ،

وأمام مبنى الوادى رصيف عريض يبرز مسافة لا بأس بهسا عن حدوده الشمالية والجنوبية (شكل ٢٤ ــ ١) ، ولكي نصل الى هذا الرصيف من مستوى الوادى يجب أن نصعد منزلقا قصيرا من كلا الجانبين ، ثم نواصل السير في منزلق اطول صاعد ولكنه على زاوية مائمة ، وأحاط بالرصيف في نواحيه الشمالية والجنوبية والغربية جدار سميك مرتفع من الحجر الجيرى ، وبنيت سلالم ضيقسة داخل المبنى عند كل طرف من الجدار ، وهي تؤدى الى « متراس » يهتد بطسول الجدار كله ، وفي وسط الجدار الغربي الطويل فتح باب عتبته وجانباه من الجرانيت نقشت عليه اسماء والقاب الملك ، بحروف هيروغليفيسة كبيرة ، ويوصل هذا الباب الى طرقة تسير خلال سمك الجدران حتى تصل الى بهو اعمدة به ثهانية اعمدة مستطيلة كانت من الحجر الجيرى على الأرجح ،

ولم يبق من مبانى هذا الفناء الا ارضيته وأساساته ، مثل باتى ابنية المعبد ، ولكن المكتشف وجد بين الرديم بعض قطع نقشت ولونت بعناية نقوشا كانت يوماً من الأيام على جدران ذلك الفناء . ويبدو ان المناظر المرسومة كانت من الذع المتقليدى الذى يمثل الملك وهو يذبح أعداءه أو يصطاد الطيور في أحراش الدلتا أو في حضرة الآلهة . ولا شك أنها كانت أهم حجرة في المبنى كله ، أذ أن الحجرات الباقية لم تكن الا مخازن وغرفتين أخريين وكانت جدرانهما عاريسة من النقش على ما يبدو ، ولم تسفر الحفائر عن أثر لأى تمثال ، ولدكن ليس من المستعد أن هذا المعبد قد حوى عددا من تماثيل الملك .

ومع أن مبانى طريق بيبى الثانى الجنازى (شكل ٢٤ ــ ٢) على أسوأ حالة ، الا أنه يشبه طريق أوناس فى كثير من الاعتبارات ، غكلا الطريقين غير اتجاههما مرتين ، أما لحكى يستفيدوا من طبيعة المكان وأما لتقليل زاوية انحدارهما . وكذلك تقارب المرأن اللذان غوقهما فى مقاييسهما أيضا . ولكن بينها عثر على كثير من بقايا النقوش فى ممر أوناس ، نجد أنه لم يعثر الاعلى بعض قطع قليلة مبعثرة فى ممر بيبى الثانى . ويبدو وأضحا من هذه القطع أن المناظر التى كانت مرسومة فى الطرف الأسفل من المر تشبه كثيرا تلك التى كانت فى المكان نفسه فى ممر ساحورع ، فالملك ممثل على صورة أبى الهول أو على صورة أسد برأس طائر وهو يطأ تحت أقدامه أعداء مصر التقليديين الذين تحضرهم اليه الآلهة كأسرى . وكان يصحب هذا المنظر ، كما فى الأماكن الأخرى ، مجموعة من النقوش تبين الالهة سشمات وهى تسجل أسماء الضحايا وتحرر كشوف الجزية المأخوذة .

أما المناظر التى فى الطرف العلوى من المبر غكانت تحمل طابعا جنازيا صرفا ، فهناك صفوف طويلة من الخدم يحملون ما تنتجه الضياع الملكية الى القبر ، وفى المناظر المجاورة نجد مواكب مشابهة ، لكنها تتكون من الآلهة والإلهات ، تتقدم نحو الملك الجالس على عرشه ، وبالقرب من أعلى المبر نرى أبوابا فى الجدران الجانبية لكى يمر منها الكهنة الذين يصلون الى المجموعة الهرمية من الشمال أو الجنوب ويريدون دخول المعبد الجنازى ، فلا يضطرون للذهاب أولا الى مبنى الوادى ثم يصعدون الطريق الجنازى كله ، وكان البواب يقيم فى بيت

صغير الى جوار جسدران المهر ، ليحرس الباب الجنوبى وليهنع الاشخاص غير المصرح لهم بالدخول الى الأماكن المقدسة ، ولم يعثر على اثر لمثل هذا البيت الصغير في الجانب الشمالي ، اذ ان المكان متهدم الآن ولا يمكن تحقيق وجود مكان الباب نفسه ، ولكن المفروض أن مثل هذا البناء كان موجودا .

وكان الطريق الجنازي في هذه المجموعة مفصولًا عن بهو المدخسل في المعبد الجنازي بممر مستعرض لا يمكننا أن نعتبره عنصرا معماريا جديداً لأنه ، كما يبدو ، قد قصد به فقط أن يوصل الى السلالم التي . تؤدى الى السقف من ممرات في كلتا الناحيتين . ولم يختلف بهو المدخل في الشكل والحجم عن التصميم المعتساد ، مكانت جدرانه محسلاة بالنقوش ، وفي أحدها نرى الملك وهو يصطاد غرس النهر من تارب مصنوع من البوص . وبعد بهو المدخل مباشرة نجد مناء ميه أعمدة على. جوانيه ، وهو وأن كان أمّل اتقانا من الناحية المعمارية الا أنه يتفق. في تخطيطه مع أبهاء معابد الأسرة الخامسة (شكل ٢٤ - ١) . ولم تنقش الثمانية عشر عمودا المصنوعة من حجر الكوارتزيت الأحمر والتي تحمل سقف المشي لتحاكي الأعمدة النخيلية أو أعمدة البردي ، بل صنعت من قطعة واحدة مستطيلة زين وجهها الخارجي فقط بصور الملك مع أحد الآلهة ، وحلت بلاطات من الحجر الجيرى محل بلاطات البازلت المصقول أو المرمر في معبدي ساحورع وأوناس . ومن المحتمل انهم لم يزينوا جدران هذا الفناء بزخرفة نقوشه بالوان زاهية ، وربما كان مظهره ـ اذا قارناه بالمعابد التي شيدت قبله ـ بسيطا ومملا لا تنويع فيه .

وبعد هذا الفناء ذى الاعمدة الجانبية يقسع المسر المستعرض المتوسط الذى لم يستخدم لفصل الأجزاء الداخلية من المعسد عسن الأجزاء الواقعة خارج السور المحيط بالهرم فحسب ، بل كان النقطسة المركزية فى المجموعة الهرمية كلها ، وبالرغم من أنه تطور معماريا من الجزء الغربي من المر الذى يحيط فى المعابد السابقة بالجدران الخارجية للأبهاء ذات الأعمدة ، الا أنه أصبح الآن عنصرا مستقلا ، وحسنفوا الأقسام الجنوبية والشرقية والغربية من المر السابق ، وتؤدى الأبواب الموجودة فى الطرفين الشمالي والجنوبي لهذا المر الى داخل السور المحيط بالهرم ، حيث تقوم — فى الركن الجنوبي الشرقي من الهرم الإضافي ( شكل ١٤ – ٨ ) والى الشرق من هذا المر ومتاخها للجرم الشمالي والجنوبي من المحموعة المدين الشمالي والجنوبي من المهو ذى الأعمدة وبهو المدخل — مجموعة



شكل (٢٤) ـ الجموعة الهرمية لبيبي الثاني

كبيرة من المخازن ، ونحن نعرف أن نى أو سررع سـ نظراً لقلة المساحة في معبده الداخلي سـ شيد المجازن على جانبي بهو المدخل ، ولهدذا لا يمكن القول بأن بيبي الثاني قد ادخل بدعة معمارية في هذا الصدد . وكانت الأجزاء الداخلية من المعبد وباقي المخازن تقع في غرب المسر ، ونصل اليها عن طريق فناء صغير أو بهو يحتوى على كوات التهائيل الخمسة (شكل ٢٤ سـ ٥) .

ولم يعثر جيكيه الا على بعض قطع صغيرة من النقوش في المستعرض المتوسط ، ولكنه استطاع أن يبين في رسمه سلادى صور عبه هذا المركباكان يوم انشائه سأن تلك النقوش كانت من أهم ما في المعبد كله ، وفي الناحية الجنوبية من الجدار الشرقي نرى الملك وهو يضرب زعيما ليبيا أسيرا بدبوسه على رأسه ، ووقف خلف هذا الزعيم زوجته وولداه طالبين الرحمة ، ولم يكن هذا المنظر تكراراً للموضوع المرسوم في معبد ساحورع فحسب بل هو في الحقيقة نسخة منه ، حتى المرسوم في معبد ساحورع فحسب بل هو في الحقيقة نسخة منه ، حتى لوضوع واحد في معبدي ملكين يفصل بين حكيهما قرنان من الزمان ان نقوش المعابد لا تسجل في الواقع حوادث تاريخية من حياة الملك ان نقوش المعابد لا تسجل في الواقع حوادث تاريخية من حياة الملك بل انها تثبت انه لم يقصد منها سوى اظهار الحياة المثالية التي كان الملك يرغب في ان يحياها في العالم الآخر ،

وفي مكان آخر من هذا الجدار نفسه نرى الملك مرسوما اربسع مرات لابسا تاج مصر العليا وممسكا في يده سبوطا وشيئا مستطيلا ، وهو يؤدى شعيرة دينية تتطلب منه أن يجرى بين أحجار مرصوصــة على هيئة حدوة الجواد وبعضها موضوع على مسافة من البعض ، وقد سبق العثور على مثيل لمنظر هذا الاحتفال في الهرم المدرج (لوحة ٣ أ) وهو منظر الجزء الخاص بعيد الحب سد ، ويبدو أن الفرض منه في الأصل على الأمل هو اعادة الخصوبة الى الأرض . وفي منظر آخسر على هذا الجدار ـ وربما كانت له أيضا علاقة بشعائر الخصوبة \_ نرى الملك واقفا الى جوار عمود مرتفع مدعم باربسع سنسادات من الخشب ، ورسم رجلان احدهما نسوق الآخر وهما يتسلقان هده السنادات ، بينما يقف آخرون ممسكين بالحبال المربوطة في السنادات والعمود . وهناك نسخ من هذا المنظر ، الذي يذكرنا الى حد مسا باحتفالات « عمود شهر مايو » في العصور الوسطى ، ونرى أيضا في اللعصور التأخرة على جدران معابد الكرنك والاقصر ودندرة وادغو صوراً منه ، ولكننا نرى في تلك النسخ الاله مين اله الخصب يقف في مواجهة الملك على الجانب الآخر من العمود المرتفع ويتقبل منه خضوعه.

ومن مجوة في الجدار الغربي المستعرض المتوسط ، يوصيل سلم حسفير الى البهو أو الفناء الذي توجد ميه كيوات التماثيل الخمسية (شكل ٢٢ ــ ٥) ولكن لم يبق داخل هذه الكوات الا تاعدة تمثال واحد مهشمة ، وهي تثبت أن التماثيل قد صنعت من الحجير الجيري وتمشيا مع العادة المتبعة لدى المصريين كانت هيده العائيل ملونة ،

وكان على كل تمثال اسم الملك ولقب من القابه الخمسة على الأقل . وكانت هناك أيضا أبواب مزدوجة من الخشب لتحجب التماثيل عسن العيون في غير أوقات الطقوس الدينية التي كانت تقام أمامها . وربسا كانت هناك أيضا مجموعة ثانية من التماثيل مخبأة ، وذلك أذا صسح التفسير الذي يقول بأن البناء الأجوف الذي يقع داخل البناء خسف الكوات الخمس ليس الا سردابا .

وفي كل من طرفي بهو التماثيل ممر ، الشمالي منهسا يؤدي الى مجموعة صغيرة من المخازن ، والجنوبي الى حجرة ضيقة تتصل بدورها بمجموعة اكبر من المخازن وبردهة مربعة الى جوار المنبح (شكل ٢٤ لـ ٢) . وكان من بين النقوش التي تزين جدران الحجرة الضيقة منظر من المناظر العديدة التي تكررت في هذا المعبد وتمثل الملك منتصرا على أعدائه ، ولم يبق من هذا المنظر الا أجزاء قليلة ولكنها تعطينا فكرة واضحة عن المنظر كله ، لأن جيكييه قد عرف فيها انها كانت الأصل الذي نقلت عنه نسخها ، نقلها الملك امنحوت الثاني في معبد الكرنك بعد موت بيبي الثاني بنحو الف سينة . ففي الجزء الأوسط من المنظر رسم كبير للملك ملوحا بدبوس فوق رءوس جمع من الأسرى الأجانب ، وخلف الملك صورة آدمية صغيرة تمثل قرينسه الذي يحميه ، وفي مكان آخر من المنظر ترى الالمة سشات تسجيل على قرطاس عدد الأسرى الذبوحين ومقدار الجزية المأخوذة .

وان تكرار وجود مثل هذه المناظر في المعبد الجنازي يجعلنا نظن احتفالات في أوقات معينة كانت تقام لاحياء ذكرى النصر الذي أحرزه المصريون في العصور الأولى على جيرانهم الأجانب ، وربما كان هذا التفسير يوضح لنا أيضا وجود بعض تهاثيل في هدذا المعبد وفي غيره من معابد أسلاغه ممثلة أسرى من الأجانب راكمين مكتوفى الذراعين ، ولم يعثر حتى الآن على تمثال كامل من هذا النوع من التهاثيل ، ونرى في أكثرها اثر تحطيمها عن عهد ، فمن المحتمل اذن أن تلك التماثيل كانت تستخدم أثناء تلك الاحتفالات التذكارية لتحل محل الاسرى الأحياء الذين كان من المفروض أن يقتلوا ، اذ أن العقلية المصرية لم تستسنع هذا النوع من القتل الجرد من أية رحمة ،

ويحمل سقف الردهة المربعة عمود واحد كان في الغالب مثمن الشكل . وعلى كل من جدرانها الأربعة نرى الملك تستقبله الآلها الصربة وكبار الموظفين الدينين والمدنيين ، الذين اجتسعوا لتحيته

عند دخوله المعبد آتياً من قبره عن طريق المقدس ، فالآلهـة الذين يزيد عددهم على المائة قد وقف كل منهم منتصب القامة مهسكا بصولجان في يد وبعلامة « الحياة » في اليد الأخرى ، والموظفون البالغ عددهم نحو خمسة وأربعين قد انحنوا أمام مليكهم خاشعـين ، وكذلك نرى الجزارين وهم يذبحون الماشية استعداداً للاحتفال .

وكان المقدس (شكل ٢٤ - ٦) الذي يبلع طوله ٥١ قدما وعرضه ١٧ قدما وارتفاعه ٢٤ قدما أكبر حجرة في المعبد الداخلي ، وزين سقفه المقبى حسب المعتاد بنجوم ذهبية نوق ارضية من سماء زرقاء . ولم يبق أش للباب الوهمي الذي يشعل النصف الأسفل من الحدار الغربي أو من المذبح المنخفض الذي كان أمامه على الأرض ، وفى الاستطاعة معرفة المواضيع الكاملة للنقوش الملونة على الجدران الشمالية والجنوبية والشرقية مع أنها مهشمة الى مئات القطع . غطى كل من الجدارين الطويلين كان الملك جالسسا الى مائسدة محمسلة بالماكولات ، وقد وقف من ورائه قرينه ، وأمام كل مائدة رهــط من مائة وحمسة وعشرين حاملا القرابين من الكهنة وموظفي الأقاليم ورجال البلاط واعيان البلاد ، وقد ضمن هؤلاء جميعا بتمثيلهم في هذا المنظر أن يظلوا في خدمة الملك في الحياة الأخرى . ومن بين القرابين التى يقدمها هؤلاء الرجال البط والأوز والنبيذ والجعسة والفواكسه والخبز والخضروات ، ونرى الماشية والغزلان والماعسز وقسد ربطت بحبال في اعناقها أو أرجلها الأمامية ، أما الحمام والسمان فقد حملوه في القفاص ، وفوق هذه النقوش المريز عريض رسمت عليه مقسادير اخرى من الاطعمة ، ويمتد هذا الأفريز على الحائط الشرقى حيث نرى. مناظر ذبح الماشهة وقد شغلت المكان الذي شغله حملة القرابين على الجدارين الشمالي والجنوبي .

ولم يحدث أن أمكن أعادة تكوين مناظر النقوش الأصلية في مقدس المعبد الجنازى كما حدث في هذا المعبد ، أو راينا كيف كانت جدرانه كلها مغطاة بما كان يسد الحاجات المادية اللازمة لاسعاد الملك المتوفى ، منحن نرى هنا جميع أنواع المأكولات ، ماذا أهما الكهنة في وضع الكميات اليومية من المؤن موق المنبح مان الملك لن يتأثر من الجوع أو العطش ، لأن مجرد وجود الصيغة السحرية التي صاحبت النقوش والصور تهدها بجميع خصائصها المادية ، وزيادة في

الحرص خزنوا بعض الخمور والأطعمة الجانة في عدد من المخازن في الناحية الشمالية 6 وهي متصلة بالمقدس عن طريق ممر بينهما .

وقبل أن يقوم جيكييه بحقر هذه المنطقة كان كوم التراب المرتفسع في الصحراء هو الدليل الوحيد على وجود هرم بيبي الثاني ، الذي كان حمثل الأهرام الأخرى التي من عصره حمشيدا من أحجار صغيرة واستخدموا في بنائه مونة مكونة من طمى النيسل وقد المسكت بعضها ببعض كسسوة سميكة من أحجار طره الجيرية . وكان لهذه الطريقة في بناء الأهرام أضرار جسيمة ، اذ لا يوجد ما يعوق سرعسة تحطيم البناء كله اذا ما أزيل جزء من الكسوة الخارجية ، وكان طسول ماعدة الهرم عند بنائه ١٥١ قدما تقريبا ، وارتفاعه العمودي ١٧١ قدما تقريبا ، اي أنه أكبر من أي هرم من أهرام أسلافه المباشرين .

وكان هذا الهرم غريدا فى ظاهرة واحدة فقط ، اذ بنسوا حسول شاعدته كلها اطارا مربعا ، وكسوه بأحجار طرة الجيرية ، ولم تكر له فتحة الا فى الناحية الشرقية فقط حيث يتصل المعبد الجنازى بواجهة القرم ، ويرتفع هذا الاطار الذى يبلغ عرضه ٢١ قدما الى مستوى المدماك الثانى ، أو ربما الثالث ، من كسوة الهرم ، ونظراً لانه بنى ملاصقا مباشرة للكسوة ، فيتحتم أن يكون قد أضيف الى الهرم بعد أن تم بناء الجزء الأسفل منه على الأقل .

وهناك في الواقع كل ما يجعلنا نعتقد انه كان اضاغة الى التصميم الاصلى لأن جيكييه وجد أن الجوانب الشمالية والجنوبية والغربية من السور المحيط بالهرم قد غك بناؤها ثم اعيد بعد ذلك على مساغة ابعد من الهرم ، وربما كان ذلك لاغساح مكان لبناء الاطار ، ومن الصعب ان نفهم لماذا عملت هذه الاضاغة ، ولكن ربما اوجبها زلزال هسز كيسان البناء كله غبنوا هذا الاطار لزيادة متانته ، ويرى البعض أن هذا الاطار ربما يفسر البناء المستطيل المضاف الى قاعدة الهرم عندما يستعمسل كعلامة هيروغليفية

هذا الاطار ليس له شبيه معروف ، ويبدو ان تنفيذه في هذه الحالمة جاء فيما بعد كنتيجة الملتها حادثة معينة ، واغلب الظن ان العلاممة الهيروغليفية السابق الاشارة اليها تمثل الهرم يعلو فموق جدار السور المحيط.

واكتشف جيكييه عند فك جزء من الاطار خارج مدخل الهسرم أن بعضا من الأهجسار التي استخدمت في بنائه مزينة بالنقوش ، ومن المعتاد أن النقوش التي تدخل في بناء الجدران أو المباني لابد أن تكون من مخلفات مبان أقدم عهدا تستخدم غالبا بعد مرور قرون كثيرة ولكننا نجد أن هذه النقوش كانت دون شك من المعصر نفسه كتلسك التي في المعهد الجنازي المجاور ، وأن الاستنتاج المنطقي ليدل بوضوح على أنها كانت في يوم من الأيام جزءا من البناء الذي هسدم في الوقت الذي أضيف فيه الاطار الى جوانب الهرم .

ويمكن تحديد طبيعة البناء من هذه النقوش القريبة الشبه بتلك التي كانت في المقدس ، وذلك في اشتمالها على صفوف الموظفين الذين يحملون القرابين الى الملك الجالس الى مائدة ، وعلى مناظر ذبح الحيوانات ، وفي ذلك ما يجعلنا نرجح أن البناءين قد صمما للقيام بوظائف متشابهة . فنحن نعرف وجود هيكل للقرابين عند مدخل القبر وذلك في هرم تيتي اول ملوك الاسرة السادسة ، كما نعرف أمثلة أخرى من عصور متاخرة ، ولهذا لا يكاد يوجد شك في أن هيكلا من هذا النوع بنى أيضا عند مدخل هذا الهرم (شكل ٢٤ — ٧) ، ولكن اضافة الإطار استلزيت ازالته ، وربما حل محله فيما بعد هيكل جديد لم يبق لسه اشرائن ، أو انهم عدلوا عن التخطيط الأصلى ،

وكانت كل اهرام الأسرة السادسة متشابهة في التصميم العام وفي ترتيب أجزائها الداخلية . غينحدر مر المخلل الى اسفل انحدارا شديدا لمسافة قصيرة ، ثم يستمر افقيا الى ان يصل الى ردهة مربعة بين السرداب وحجرة الدفن . وفي بداية القسم الأفقى يتسع المسر وبرتفع سقفه فيتكون منه ما يشبه الحجرة . وقد وجد جيكييه داخل هذه الحجرة في هرم بيبى الثاني بعض قطع من أواني المرمر والديوريت نقش عليها اسم الملك مع أسماء بعض من سبقوه ، واستنتج من فحص هذه القطع أن الأواني ريما كانت تحوى عطورا كسرت عمدا أنساء التيام بشعيرة دينية عند مدخل القبر . ونقشت متون الأهسرام على حدران هذه الحجرة وعلى كل الجدران الباقية في داخل الهسرم ؛ باستثناء تلك الأجزاء من المسر التي كسيت بأحجار الجرانيت ، والسرداب والطرف الغربي من حجرة الدفن المجاورة للتابوت حيث ولسردان بالمرمر وزينت برسوم تمثل بابا وهميا وبعض دخلات وخرجات .

وبالرغم من أن هذه المتون ليست محفوظة جيداً مثل متون أوناس ، الا أن كلا منهما تتشابه في كثرتها ، وأن محتوياتها مرت بدور التطسور ووصلت الى مستوى عال ،

ويقع خارج السور المحيط بهرم الملك ثلاثة أهرام صفيرة خاصة بالملكات أوجبتن (Uicbten) وابوت (Iput) ونيت (Neit). (شكل ٢٤ – ٩ و ١٠ و ١١) أما الملكة الرابعة المسماة عندس – ان بيبي (Ankhes-en-Pepi) التي تزوجها في آخر أيام حكمه الطويل والتي عاشت بعده بمدة غلم ندغن في هرم . وكان لكل من الأهرام الثلاثة مجموعته الخاصة به ، والتي تضمنت في صورة مصغرة العناصر الاساسية للمعبد الجنازي والسور الذي يحيط بهرم الملك ، ويمكن رؤية أوضح الأمثلة لتخطيطها وتنظيمها في هرم نيت (شكل ٢٤ – ١١).

ففى الركن الجنوبى الشرقى من جدار السور الحجرى المحيط بالهرم، يوجد مدخل ضيق يوصل الى ردهة تتصل بدورها بفنساء مكشسوف محاط من جوانبه الثلاثة بأعمدة مربعة ، وزينت جدران كل من الردهة والفناء بنتوش بارزة تمثل الملكة وهى تقدم القرابين لالهات مختلفة و تتقبل التحية من أسرتها وأتباعها ، ويخرج ممر من الركن الشمالى الغربى للفناء ويمر بمجموعة من خمسة مخازن وغناء صغير غيه ثلاث كوات للتماثيل والمقدس ، ويقع خلف الحجرة الطويلة والكوات سرداب اقيم داخل البناء ، وهو بذلك يشبه السرداب الذي بين الكوات والمذبح في معبد الملك ،

ولم يكن هرم الملكة نيت ـ الذى يبلغ طول ضلع تاعدته المربعية الا تدما وارتفاعه نحو ٧٠ قدما ـ فى كل معالمه الأساسية الا نسخة مصغرة من هرم الملك ، وأقيم أمام مدخله هيكل للقرابين كانت جدرانه الداخلية مزينة جزئيا بنقوش تمثل الملكة وهى تتسلم الماكسولات ، ووضع مذبح للقرابين الجنازية عند قاعدة الباب الوهمى الذى قام مقام الجدار الجنوبي من الهيكل ، ولما كان هذا الباب يغطى فتحة المر الى المهرم فلا بد أنه لم يوضع فى مكانه الا بعد عملية الدفن ، أما داخسل الهرم فان الجدران الجانبية للمص بعد سقاطة الجرانيت الوحيدة كانت المهراة بمتون الأهرام الى حجرة الدفن ما عدا طرفها الغسربي حيث مفطاة بمتون الأهرام الى حجرة الدفن ما عدا طرفها الغسربي حيث كسيت الجدران بالمرم ، وزينت برسوم الباب الوهمى والدخسلات والخرجات، وكان التابوت الجرانيتي عند العثور عليه فارغا بدون غطاء،

وكان الى جواره ، مدغونا فى ارضية الحجرة ، الصندوق الكانوبى المصنوع من الجرانيت والذى كان يحتوى يوما ما على اربعة أوان وضعت غيها احشاء الملكة ، وفى الناحية الأخرى من حجرة الدفسن توجد طرقة قصيرة تؤدى مباشرة الى السرداب دون وجسود الردهة التى تفصل بينهما كما هو الحال فى هرم الملك .

وربما كان اهم شيء المجموعات الهرمية الثلاث الملكات تلك الأهرام الاضافية بالقرب من الركن الجنوبي الشرقي لكل هرم منها . فني مجموعات أهرام ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة كان بعض علماء الآثار المصرية ينظرون الى تلك الأهرام الاضافية على أنها قبور اللزوجات الملكيات ، نظرا لمشابهتها الأهرام الاضافية التي أقامها خوفو ومنكاورع ، والتي لها في الحقيقة كل مظاهر القبور الملكية ، واللي هذا الظن أصبح بعيد الاحتمال بعد أن عرفنا أن بيبي الثاني ، مع أنه ضمن مجموعته الهرمية هرما اضافيا ، الا أنه بني أهراها منفصلة بمجموعات هرمية المكاته ، فدحضت هذه النظرية نهائيا بعد أن ثبت المجموعات هرمية الملكات قد احتوت أيضا على هرم اضافي ، وبالرغم من أننا لا نعرف التفسير الثابت الصحيح لوجود هذه الأهرام، وبالرغم من أننا لا نعرف التفسير الثابت الصحيح لوجود هذه الأهرام، فأن بعض البيانات عن الغرض الحقيقي من وجودها قد أمدنا به هرم فيت الأرجح أنهم كانوا يظنون أن تلك الأواني كانت تكتسب من محتوياتها فضلا خاصا والا لكانوا وضعوها في المخازن ،

ووجد جيكيه في الفناء الصغير خارج هرم نيت الاضافي ستة عشر نمودجا لمراكب دفنت جنبا الى جنب في حفرة غير عميقه و ومع أن وجود مثل هذه النماذج في الدولة القديمة كان نادرا نسبيا ، الا أن متابر انفره الثانية والدوله الوسطى كتيرا ما اشتملت عليها كجزء من أثلث حجرة الدفن ، وكانت توضع غوق غطاء التابوت ، ولم يكن الفرق بين مكان النماذج في العصرين بمحض الصدفة ، ولكنه كان على الأرجح نتيجة لاحتاف الغرض منهما ، غفى الدولة الوسطى كانوا يقصدون من استعمالها أن تكون لفائدة المتوفي في الحياة بعد الموت ، ولهذا كان من الضرورى أن تحفظ بنفس العناية التي يحفظ بها باقي أثاث القبر ، أما المراكب الموضوعة تحت أرض مجموعة نيت الهرمية فكانت صورة مصغرة للأسطول المستعمل في جنازة الملوك لنقل الجسم الى مبنى الوادى .

وقد بنى هرم نيت على مساغة بعيدة من الوادى ، غلم يخصص له مبنى للوادى أو طريق جنازى لأن الوصول الى مكانه عن طريق الماء كان أمرا غير عملى ، ولكن رغم ذلك غقد كان للاحتفال بنقل الجسم في مركب درجة من القداسة أجبرتهم على وضع بديل عنها من نماذج المراكب ، غمتى وصلت الجثة الى القبر تصبح وكانها قد أدت وظيفتها، وكانت تدفن بعد ذلك في حفرة بسيطة معرضة لما يلحقها من أذى النمل والقوى المدمرة الأخرى .

ويبدو أن بيبي الثاني كان آخر ملك في الدولة القديمة بني مجموعة هرمية على نمط كبير ، وقد ترك أخد خلفائه ويسمى اييى (lbi) هرما لم يتم بناؤه ، ولكن لم يزد حجمه عن هرم نيت وتنقصه المباني المعتادة الملحقة به . ولم يكن هذا التدهور نتيجة لتغير مفاجىء في العقائد الدينية ، وانما كان مرجعه الى نقص الثروة وفي نفوذ العرش ، وهي الحالة التي استمرت بعد ذلك مدة تزيد على مائتي سنة . فمنذ الأسرة الرابعة اعتاد الملوك مكافأة رجالهم لا بتشييد المقابر لهم فحسب، بل باقطاعهم قطعا ذات قيمة من الضياع الملكية التي خصصت غلتها التزويد المقابر بالمأكولات ، وكانت مثل هذه الأراضي الموهوبة تعفى عادة من الضرائب ، ومع مرور الايام أصبح مجموعها كبيرا وسبب نقصا في موارد الخزانة وأثر على الدخل . وزيادة على ذلك مفي الأسرتين الخامسة والسادسة أصبحت وظيفة حكام الاقاليم وراثية ، مِعد أن كان الملك يمنحها سابقا لدة معينة أو مدى حياة من يعينه فيها ٠ وكانت نتيجة ذلك أن تكون جيل من أمراء الأقاليم لم يعودوا يشعرون مأنهم مدينون بمراكزهم لعطف الملك بل اعتبروها كحق ينالونه بفضل ولدهم . ولكن النتائج التي ترتبت على هذه التطورات لم يظهر أثرها الا في نهاية حكم بيبي الثاني الطويل ، عندما ادت كهولته الى نقص في الهبية الشخصية التي كان يتمتع بها الملك سابقا ، غلم يمض على موته الا فترة قصيرة حتى ساءت الأمدور في البلاد ، وخاصة في الشمال عندما تعرضت لغزو اسيوى ، واصاب امورها الداخلية الانحلال ، وعادت مرة ثانية فانقسمت الى اقاليم تشبه تلك التي اخضعها الملك « مينا » عندما وحد الأرضين في بداية العصور التاريخية.

فاذا القينا نظرة سريعة على أهم المعالم الفنية في المجبوعات الهرمية للاسرتين الخامسة والسادسة نجد أن أهم ما استحدثوه هسو الأعهدة الجرانيتية التى على شكل النبات ، وكذلك الزيادة العظيمة في استعمال النبوش على الجدران ، وقد استعمال زوسر من الأسرة الثالثة من قبل

الأعهدة التى على هيئة ساق بردى أو زهرة لوتس ، ولكنها كانت تصنع من الحجر الجيرى ولم تقم في وسط حجرة بمفردها ، ولسنا نعرف شبيها لها في الأسرة الرابعة ، ونرى في مجموعة خفرع الهرمية — اذا اعتبرناها نموذجا لعصره — أن أعصدة ذلك العصر كانت مستطيلة وخلت من الزخرفة خلوا تاما ، وفي عهد بيبي الثاني غضاوا استعمال الأعهدة المستطيلة مرة أخرى ، ولكنها لم تكن خالية من الزخارف ولم تكن أيضا من الجرانيت .

ولم تصل نقوش الأسرة الخامسة الى المستوى الفنى لنقوش الأسرة الرابعة ، ولكنها غطت مساحات كبيرة تشمل مواضع كثيرة وكانت اكثر حيوية فى تعبيرها ، والى هذه الحقبة من الزمن تنتمى بعض المصاطب الهامة فى سقارة ، ومن أكثرها شهرة بنقوشها مصطبة تى وبتاح حتب ، وقد انتجت الاسرة السادسة أيضا أمثلة عظيمة من جمال النقوش ، احسنها تلك التى فى مجموعة بيبى الثانى الهرمية وفى المصطبة القريبة من هرم تيتى ، ولكننا نرى فى أكثرها تدهورا واضحا فى قيمتها الفنية ، برغم ما فيها من حيوية بالغة وتنوع فى الشكل .

وبينما وصلت الينا كميات هائلة من النقوش في مدانن ملوك. الأسرة الخامسة والسادسة ، غاننا نلاحظ أن عدد التماثيل التي عثر عليها لهؤلاء الملوك الذين صنعت من اجلهم تلك النقوش قليل جددا . وليس هناك ما يدعو الى الشك في أن كل معبد قد ضم في الأصل خمسة تماثيل على الأقل في الكوات ، كما أقيمت تماثيل أخسرى في الأبهاء المكشوفة .

كما احتوت معابد الأسرة السادسة التي كانت مزودة بسراديب على عدد من التماثيل التي اخفيت تماما عن الأنظار . ويمكنسا أن نتخيل القيمة الفنية لهذه التماثيل المفقودة لا من القليل الباقي منهسا محسب سمثل رأس التمثال الكبير الملك أوسركاف المكتمفة في معبده بسقارة سبل من التماثيل الكثيرة للأتباع والموظفين المعساصرين التي عثر عليها في المصاطب . ولا شك أن أعظم القطع الفنيسة يرجسع تاريخها الى الجزء الأول من عصر الأسرة الخامسة ، عندما كانت الدروس التي تعلموها من المثالين الذين نحتوا التماثيل الرائعة لخفرع ومنكاورع مازالت ماثلة في أذهانهم ، وفي النصف الأخسير من الأسرة الخامسة وفي الأسرة السادسة هبط مستوى فن النحت هبوطا محسوسا، ولكنهم أنتجوا في هذه الفترة بضعة أمثلة تسر النفس من بينها فلسك النمثال المصنوع من المرمر الملك بيبي الثاني وهو طفل (اوحة ١٢٣) .

## ألفصل السادس

## أهرام العصور التالية

في اعقاب الدولة القديمة عانت مصر عصرا من أحلك ما مر عليها في تاريخها الطويل ، غلم يهتم أحد بتقدم الفنون والصناعات ، ولم يقف الأمر عند ذلك بل أن معظم المعابد والمقابر من عصر بناة الأهرام بما غيها من قطع غنية وكنوز مخبوءة قد نهبت وخربت تخريبا منظما . ويذكر مانيتون أن الأسرتين السابعة والثامنة كانتا من حسكام اعتلوا العرش في منف وحكموا عهودا قصيرة ، وكان سلطانهم محليا فقط . وعمت الفوضى الشاملة معظم أنحاء البلاد حتى لقد ظل معظم الأراضى من غير زراعة ، وانشبت المجاعة اظفارها في عدد من الأقاليم ، وبدا في وقت من الأوقات سلائناء عصر الأسرة الثامنة سأن محاولة قامت تحت زعامة أمير قفط ، وبعد أربعين عاما غيزا أمير أهناسيا تحت زعامة أمير قفط ، وبعد أربعين عاما غيزا أمير أهناسيا حدود الشلال الأول عند أسوان ، وأصبح مؤسس الأسرة التاسعة حدود الشلال الأول عند أسوان ، وأصبح مؤسس الأسرة التاسعة شملا متى منف ، ولكنها لم تشمل كل الدلتا لأن جزءا منها ظل تحت سيطرة الغزاة الاسيويين .

وبعد مائة سنة تقريبا من غزو خيتى ، ثار انتف أمير طيبة ضدد ملك اهناسيا المعاصر له ، واعطى نفسه لقب ملك مصر العليا ومصر السفلى ، واتخذ اثنان من خلفائه نفس اللقب ، وكان كلاهما يسمى أنتف ولكن حملهم للقب لم يكن الا ادعاء على غير أسساس ، لأن مملكتهم سمع أنها تضم كل البلاد الواقعة في الجنوب حتى أسوان سالا أنها لم تمتد في أي وقت من الاوقات الى ما بعد أبيدوس في الشمال ،

وبالرغم من ملكهم المحدود غانهم اعتبروا فيما بعد انهم أول ثلاثة من ملوك الأسرة الحادية عشرة ، وسمى الملوك الثلاثة الباقون من ملوك هدده الأسرة باسم منتوحتب (Menthuhetep) وكان ثانيهم المسمى نب حبت حرع منتصوحتب (Neo-hepet-Ra Menthuhetep)

من أعظم ملوك مصر ، غاستولى فى أول سسنى حسكمه سالذى دام واحدا وخمسين عاما سعلى أبيدوس التى كان قد أضاعها سلفه ، وزحف شمالا ليتهر منافسه فى اهناسيا ، وأقام نفسه ملكسا عسلى مصر كلها دون منازع .

واذا اعتبرنا بعض النقوش التى زينت يوما هيكلا بناه نب محبت ، رع منتسوحتب فى الجبليين (Gebelein) صالحة لتكون وثيقة تاريخية ، غانه قاد أيضا حملة ناجحة ضد النوبيين والليبيين والأسيويين، ولكن ما يستنتج من هذا النوع من الآثار لا يمكن التعسويل عليه ، وبالرغم من أنه اقتدى الى حد ما بما فعله مينا قبله بألف عسام ، الا أنه لم يقم بنقل عاصمة ملكه الى الشمال بل استمر يعيش فى دليبة التى اصبحت لاول مرة مقرا للحكومة .

ونحن لا نكاد نعرف الا القليل من المعلومات الصحيحة عن ادارته الاقليمية ، ولكن من المرجح أن امراء الأقاليم بها عدد عدد عليل من بينهم بعنهم الملك في وظائفهم ولكنه سحب منهم الحق في وراثة هذه المناصب ، وبدأت الفنصون تنتعش بعد أن بقيت مهماسة ترنين ونصف قرن من الزمان ، وخلف مثال من هدذا العصر يسمى ارتيسين (Irtisen) نقشا بيوجد الآن في متحف اللوفر سبجل غيه : « كنت غنانا بارعا في غني ، متفوقا في علمي ، ، عرفت [كيف أصور ] الحركات في صورة الرجل وقوام المرأة ، ، وموازنة الذراع عند التغلب على فرس النهر ، وحركات الشخص الجارى ، وليس في استطاعة أحد أن ينجح في كل هذا [ العمل ] الا أنا وابني الأكبر من صلبي » ،

ولم يكن النحت هو الفرع الوحيد للفنون التى انتعشت في عصر نب . حبت . رع منتوحتب ، فقد تقدم فن المعمار تقدما ملحوظا كما يتضح ذلك من معبده الجنازى الفريد في نوعه ، وهو المعبد الذى قام بحفاره ادوارد نفيال (Edouard Naville) وه. ر. هول بحفال H. R. Hall وه. ر. هول العبد الدي المرية (Egypt Exploration Fund) في الأعوام ١٩٠٣ – ١٩٠٧ ، ثم بعد ذلك مرة أخرى ه. أ. ويناوك ( شكل ٢٥ ) .



شکل ۲۰ ـ المعبد الجنازي ك د نب . حبت . رع منتو حتب .

بنى هذا المعبد فى طيبة فى جون عبيق بين صخور الجبل على الضفة الغربية من النهر فى المنطقة المعروفة باسم الدير البحرى ، وهو يحوى فى تصميماته كثيرا من التجديدات تستلفت النظر . فلهذا المعبد طريق جنازى غير مسقوف يبلغ طوله ثلاثة أرباع الميل ، على كل من جانبيه جدار من الحجر ، ويمتد من مبنى الوادى على حافة الأراضى المنزرعة ثم يصعد فى حافة الهضبة الى فناء كبير محاط من كل جوانبه ما عدا الغربى منها بجدران عالية ، ووضعت تماثيل الملك من الحجر الجيرى ، يبعد الواحد منها عن الآخر مسافة ٣٠ قدما ، وتمثله فى صورة مومياء الاله أوزيريس مستندة الى الجدران الداخلية للطريق الجنازى . وعند الطرف الغربى المفناء الأملى اقاموا صفين من الأعمدة المربعة حجبت الجانب الشرقى من شرفة عريضة اقاموا فوقها المعبد . وكان من بين النقوش الملونة التى تزين كسوة الشرفة مناظر لحملة حربية على الاسيويين ، وصفوف الأسرى الأجانب ، وفرق من الجنود المصرية المسلحة بالاقواس ، واسطول من السفن ، وأمام هذه الأعمدة زرعوا \_ فى حفر مهلوءة الى عمق ٣٠ قدما بخليط من التربة السوداء

ورمل النهر — صفوفا من الأشجار كانت تبدو كالغسابة المسغيرة . وكانت كل هذه الأشجار من الأثل ، ما عدا ثمان منها — كل اربع على أحد جانبى الطريق الصاعد الى أعلى الشرفة سفقد كانت من الجميز، وكانت كل شجرة منها تظلل تمثالا جالسا للملك .

وقد نحت جزء من الشرفة في الصخر وبنى الجزء الآخر بالحجر ، وتشبه في شكلها حرف 1 متلوب ، وكان الجزء المتقاطع منه متاخها الفناء الأمامي ، أما الجذع نقد نحت في واجهة لجبل ، وهوق الجسزء المتقاطع أقيم مبنى مربع زينت واجهاته الخارجيسة كلها بها عدا الغربية منها باعهدة ، أما جدرانه الأربعسة نقد زينت كلها من الداخل والخارج بنقوش ملونة لم يبق منها الا اجزاء قليلة ، ويعلو في وسط الشرفة هرم أقيم فوق قاعدة مستطيلة عالية ، وكان بناء متينا للغاية ، بناؤه الداخلي من الرديم وكسى باهجار جيرية مصقولة ، ولا توجد فيه ممرات أو حجرات ، ويقع بين القاعدة التي تحت الهسرم وجدران المبنى ممشى يحمل سقفه المسطح اعمدة مثمنة ، ثلاثة صفوف في كل من الجوانب الشمالية والجنوبية والشرقية ، وصفان في الجانب في كل من الجوانب الشمالية والجنوبية والشرقية ، وصفان في الجانب الغربي ، ويقع خلف المبنى المربع في القسم الضيق من الشرفة فنساء مودا يثبنا ومرتبة في عشرة صفوف ،

وهناك هيكل صغير بنى داخل صالة الأعمدة ، وكان أيه تمثال . الما للملك أو لأحد الآلهة ، وكان هذا التمثال في كوة منظورة في الصخر .

وأهام نب ، حبت ، رع منتوحتب صفا من ستة هياكل مكعبة الشكل من الحجر الجيرى ، قبل أن يفكر في بناء معبد جنازى بهذا الحجم ، وكان خلف كل هيكل بئر عمودية تهبط عميقسة في قلب الصخر ، وفي نهايتها حجرة دنهن صغيرة تقع تحت الهيكل تقريبا ، وخصصت هذه المقابر والهياكل لست سيدات من العائلة المالكة ، ربمسا كسان بعضهن ملكات والأخريات أميرات ، متن جميعا ودنهن في الوقت الذي كان الملك يعتزم اقامة معبده الجنازى في الجزء الأمامي من الشرفسة مقعط ، ولكن امتداد المبنى نحو الغرب أوجب أما أزالة الهياكل وهذه عملية لا يمكن تنفيذها دون نقل المقابر كلها الى مكان آخسر وأو أن تصبح هذه الهياكل جزءا من المبنى الجديد ، وغضلسوا الرأى أو أن تصبح هذه الهياكل ضمن الجدار الذي يقصسل المبنى المربع والهرم عن الفناء ذي البواكي الجانبية ، واصبح كل ثلاثة منهسا على

حاسب من المدخل الذي يصل بين هذين الجزاين من المعبد ، ولم يكن هذا الحل موفقا من جميع الوجوه ، لأن معظم النقــوش التي كانت تزين الهياكل من الخارج غطيت بالجدار الجديد ، ولكن مثل هذا الأمر لم يسبب انزعاجا للتفكير المصرى ، فان وجود النقوش هـو الأمر الأهم ، أما اذا كانت النقوش ظاهرة أو غير ظاهرة غهذا شيء غير ذي بال . وبقيت المقابر التي تحت الهياكل كما هي ولم تتأثر بتوسيع المعبد ، بل أصبحت في الواقع اكثر حماية اذ أصبح اربع من الست آبار تحت بلاط الأرضية أو الجدران أو الأعمدة الخاصة أو الفناء ذى البواكى ، بينما غطيت البئران الباقيتان ببلاط وضع من جديد . والى هذه العناية والتحفظ في اخفاء المقابر يرجع الفضل في أنها ــ ما عدا اثنتين منها ـ قد نجت من النهب والسرقة اكثر من مرة . ومن أهم ما احتوت عليه تلك المقابر تابوتان من الحجر الجيرى لملكتين أولاهما تسمى كاويت والثانية تسمى عشيت ، ونرى سطحيهما الحارجيين مزينين بنقوش غائرة جميلة . ومن بين المناظر المرسومية عليهما بعض ما يحدث في حياة الملكات اليومية ، مثل قيام احدى الخادمات بتعطيرها وتزيينها ، أو رسمها وهي تشرب اللبن من بقرات رسمت مصحوبة بعجولها ، او وهي تزور احدى الضياع المسكية حيث كان الفلاحون منهمكين في ملء مخازن الفلال بالقمم ، أو الاستعداد لوليمة . ورسمت مناظر ملونة ومشابهة لما سبق داخل تابوت عشيت ، بينها كان الهريز الكتابة الملونة هو الزخرفة الوحيدة داخل تابوت كاويت .

واقسام نب . حبت . رع منتوحتب داخل حدود المعبد كلا مسن قبره الرمزى وقبره الحقيقى ، ويقع مدخل قبره الرمزى فى قاع حفسرة كبيرة فى أرضية الفناء الأمامى . وقطعوا بعد هذا المدخل طرقة لمسافة تبلغ ١٥٥ ياردة فى الصخر حتى وصلوا الى نقطة تقسع مباشرة تحت الهرم وانتهت بحجرة متسعة ، وبالرغم من أن هذه الحجرة لم تفتح مطلقا قبل اكتشافها على يد هوارد كارتر فى عام . . ١٩ فقد كانت عارية من كل شيء اللهم الا من بقايا قرابين ، ومن تمثال جالس للملك يلتف فى قماش من الكتان الرقيق ، وتابوت خشبى فارغ ، وكان تحت هده الحجرة ويتصل بها من بئر عمودية حجرة اخرى اشتملت فقط على بضع قدور وثلاثة مراكب خشبية رديئة الصنع ، ويظن أن الغسرض من وجود هذا القبر الرمزى لاستعماله فى حفلة دفن رمزى فى عيد الحب سد الذى ربما أحياه الملك فى السنة التاسعة والثلاثين من حكمه.

أيضا زى التمثال الذى يمثل الملك وهو يلبس الرداء القديم الذى كان يرتديه الملوك عادة في احتفالات الحب سد .

اما القبر الحقيقى نهو عند نهاية نفق أطول من نفق القبر الرمزى، يبدأ من الفناء ذى البواكى ويهبط فى خط مستقيم تحت بهو الأعمدة حتى يصل الى حجرة دفن على مسافة بعيدة تحت صخور الجبل واحتوت هذه الحجرة التي كانت مكسية بالجرانيت على حوزة من المرمر والجرانيت وضع بداخلها — كما هو المفروض — تابوت خشبى ملون يضم رفات الملك ، وعندما وصل المكتشفون الى هذه الحجرة لم يجدوا من الأشياء المكتشفة داخلها سوى تلك الحوزة ومسركبين صغيرين وصولجانات مكسرة واختام مخروطية واقواس ، ولكنهم لم يجسدوا المومناء أو التابوت الخشيى .

ولم يبن مطلقا معبد جنازى يطابق تماما معبد نب . حبت . رع منتوحتب الجنازى . وقد بدا الملك الذى تلاه على العرش — واسمه سمنغ . كا . رع . منتوحتب — يعد العدة لاقامة مبنى مشابه فى منطقة لا تبعد كثيرا من جنوبى الدير البحرى ، ولكن نظراً لجلوسه على العرش بعد أن تقدم به العمر فقد مات ولم تكن عمليات البناء قد تقدمت ابعد من الخطوات الأولى ، وأهمل العمل بعد ذلك . ولكسن بعد مرور خمسمائة علم جاءت ملكة مشهورة فى عهد الاسرة الثامنية عشرة تسمى حتشبسوت وكلفت مهندسها سنموت بأن يبنى لها معبدا جنازيا يشمل كل المعالم المعمارية الهامة فى معبد نب . حبت ، رع . منتوحتب ، وتلبية لرغبتها صمم سنموت معبدا أكبر وأبهى ، وهو المعبد ذو الشرفات الذى يقع الى الشمال من بقايا مبنى منتوحتب والذى المبح بحق من أشهر الآثار المصرية .

وبعد موت سمنخ ، كا ، رع منتوحتب مباشرة وقعت البلاد مرة ثانية في الفوضى ، واعتلى العرش منتوحتب الرابع الذي كسان يسمى أيضا نب ، تاوى ، رع ، والذي حكم جزءا من السبع السنوات التي انقضت قبل أن يعود النظام ، ولكن لأسباب ما زالت غامضة لم تعترف الوثائق المتأخرة به كحاكم شرعى على البلاد ، أما الذي خلفه على العرش مهو وزيره وقائد جيشه أمنمحسات الذي أصبح مؤسس الأسرة الثانية عشرة ، وهي أسرة مكونة من أربعة ملوك سموا باسم أمنمحات وثلاثة ملوك سموا باسم سنوسرت (Senusert) وملكة سميت باسم سنوسرت (رع) .

وكانت الأسرة الثانية عشرة من اعظم الأسر في تاريخ مصر كويتضح من اسم مؤسسها الذي يعنى حرفيا « أمون في المقدمة » أنه ولد في طيبة ، حيث كانت عبادة الآله أمون قد اصبحت منتشرة ، الآ ان اجداده ربما عاشوا في الأشمونين ، الموطن السابق لهذا الآله . ولم يترسم أمنمحات ما فعله ملوك الأسرة الحادية عشرة بجعل طيبة عاصمة ملكه ، ولكنه استفاد من تجاربهم ومن معلوماته عن الصعوبات التي ربما لاقوها في بسط سيطرتهم على مصر السفلي من ذلك المكان البعيد ، فنقل مقر الحكومة نحو الشمال وأقام العاصمة في مكان يطلق عليه انت ، تاوى ، ومعناه « التي قبضت على الأرضين » . ولسنا نعرف تماما موقع اثت تاوى ، ولكن لا بد أنها تقع في حدود منطقة اللشت نعرف توجد هرما أمنمحات الأول وخلفه سنوسرت الأول .

وكان الموقع الجديد للعاصمة على مقربة من اهم آثار الدولسة القديمة التى يمكن رؤيتها منها ، ولهذا فضل امنمحات الأول أن يبنى قبره متفقا مع التصميم الأساسى للمجموعة الهرمية المعروفسة لتأثره بها ، ولكنها فى ناحية أخرى فقط ، شابهت تصميم معبد الدير البحرى الخاص بنب حبت رع منتوحتب ، وذلك باقامتها على ارض مرتفعسة مجعل مبانيها على مستويين مختلفين ، فقام الهرم على الشرفة العلوية محاطا بسور من الحجر ، وفى الجهة الغربية من الهرم — وعلى نفس الشرفة ، ولكن خارج السور الحجرى — نرى صفا من المقابر الخاصة بفراد الأسرة المالكة ، وعندما قامت بعثة متحف المتروبوليتان بالحفائر هناك عام ، ١٩٢ وجدت أن جميع محتوياتها الداخلية قد نهب كلهسا من قديم الزمن ، وعلى الشرفة الصفيرة التى تحتها المعبد الجنازى المبتى الى جواره قامت من الشمال والجنوب مقابر فئة قليلة من القربين من رجسال البلاط ، واحيطت الشرفتان والقسابر القريبة منهما بسسور مستطيل من الطوب ، وهناك خارج هذا السور حبانة تحتوى على مصاطب ما يقرب من مائة نبيل وموظفة .

واستعمل أمنمحات الأول عند بناء قلب هرمه وجدران معبده الجنازى عددا هائلا من كتل الحجر الجيرى المأخوذة من مقابر الدولة القديمة في دهشور وسقارة والجيزة .

وكان كثير من هذه الأحجار مزينا بالنقوش أو الكتابات و ولما كان من المرجح أن المبانى التى أخذت منها هده الأحجار كانت قد تخربت معلا مان أخذها من المكنتها ووضعها فى تلك المبانى صان كثيرا من النقوش التى لولا ذلك لفقدت الى الأبد . ولكن نظراً للتخريب الكامل الذى أصاب هذا الهرم ومجموعته عند اجراء الحفائر، غقد تعذر أحيانا التفريق بين الأحجار التى من الدولة القديمة وتلك التى صنعت فى الأسرة الثانية عشرة لتزيين هذا المعبد ، ولم يكن من الميسور دائما معرفة الفرق بين نقوش كل من العهدين ، لأن أمنمحات الأول كان يقلد عن عهد بعض مهيزات النقوش فى الدولة القديمة ، وكثيرا ما نقلوا على آثارهم مناظر مشابهة تماما للمناظر الموجودة فى مقابر الدولة القديمة .

وكان مدخل هذا الهرم في مكانه المستاد وفي مستوى الأرض في وسط الواجهة الشمالية ، وأقيم أمامه هيكل للقرابين شبيه بالهيكل الذي وجد في هرم تيتي وبيبي الثاني ، وبني في حائطه الخلفية باب وهمي من الجرانيت الوردي ، ويقع خلف الباب الوهمي ممر مكسى بالجرانيت يؤدي الى حجرة الدفن ، وكانت هناك سقاطات عديدة من الجرانيت للسد هذا المهر بعد دفن الملك ،

ولسنا نعرف عن الترتيب الداخسلى لهذا الهرم غير وجدود المر ، وذلك لأن ارتفاع مستوى النيل جعل حجرة الدنن مغسورة بصفة مستمرة بالمياه ، وكانت عودة ارتفاع المياه عند محاولة ازالتها من داخل الهرم سريعة جعلت كل الجهود التي بذلت للوصول اليه تبوء بالفشيل .

وبني سنوسرت الأول هرمه على مساغة تبلغ نحو ميل ونصف الى الجنوب من هرم سلفه ، وحقق ماسبرو عام ١٨٨٢ نسبة هذا الهرم اليه اذ وجد بعض أجزاء من أدوات صنعت من المرمر تحمسل اسم سنوسرت الأول داخله ، وبعد اثنتي عشرة سنة قام ج٠ ١، جوتييه (Gusteve Jéquier) وجسوستان جيكييسه (Gusteve Jéquier) وجسوستان جيكييسه (الباقى بنه بحفر جزء كبير من المنطقة ، ونظمت بعثة متحف المتروبوليتان الباقى بنه وكذلك الجبانة المتاخمة في غترات متقطعة بين عام ١٩٠٦ وعام ١٩٣٤ وعام ١٩٣٤ تحست ادارة ١، م، ليثجسو (A. M. Iythgoe) وأمبروس لانسنج (A.C. Mace)

وتشبه مجموعة سنوسرت الأول الهرمية في كثير من تفاصيلها مجموعة أمنمحات الأول ، ولكن بينما لا نكساد نعرف عن المجموعة الهرمية لأمنمحات الا الخطوط العامة ، فان الجزء الأكبر من التخطيط الأصلى لمجموعة سنوسرت الأول أصبح معروفا جيدا ، وأصبح معروفا



شكل (٢٦) المجموعة الهرمية لسنوسرت الاول

ايضا أنه يكاد يكون صورة من معابد الأسرة السادسة الجنازية ، وعلى الأخص مجموعة بيبي الثاني (شكل ٢٦) .

وبنى غوق الطريق الجنازى ممر عرضه ثمانية أقدام يربط مبنى الوادى ـ الذى عثر على أثر بسيط منه ـ ببهو المدخل في المعبد الجنازى ، وقد نقطوا بالأسود والأحمر الانريز الأسفل من الحدران الحجرية لتحاكى الجرانيت ، وزينوا الاجزاء التى فوقها بالمناظر المعتادة، وعلى مسافات منتظمة يبلغ طول كل منها حوالى ٣٣ قدما وضعت تماثيل الملك بهيئة الاله اوزيريس على جانبى المهر ، ووضع كمل منهسا في دخلة الجدار ، واقيمت تماثيل مشابهة لها ـ عثر على سنة منها في حفرة قريبة من الهرم ـ وكانت تستند الى جدران بهو المدخل (شكل

٢٦ \_ 1 ) وفي هذا ما يثبت أن هذا الجزء كان معتبرا استمرارا لمرر الطريق الجنازى .

وفى البهو ذى البواكى (شكل ٢٦ - ٢) تماثيل للملك ربها استند كل منها الى الأربعة والعشرين عمودا التى تحمل سقف المشى . وعثر جوتييه وجيكييه على عشرة منها ، وهى من أحسن أنواع حجر طره الجيرى ، وكانت موضوعة جنبا الى جنب فى حفرة أخفيت عن الأنظار فى زمن قديم - مثل التماثيل الأوزيرية - بمعرفة شخص كان يريد أن يحفظها من خطر كانت معرضة له . ومع أن هناك بعض فروق بسيطة جدا فى سيماء الوجه الا انها كانت فى الحقيقة نسخا طبق الأصل من بعضها ، وكل تمثال منها بالحجم الطبيعى ويمثل الملك جالسا على العرش ومرتديا اللباس الملكى المعتاد (لوحة ١٥) . ولا شك أن هناك تماثيل أخرى تمثله واقفا كانت موضوعة خلف الأبواب الخشبية للكوات الخمس فى المعبد الداخلى (شكل ٢٦ - ٣) ، وتحتوى البقية الباقية من المعبد الداخلى على المخازن العادية فقط وبعض الغرف والمقدس من المعبد الداخلى على المخازن العادية نقط وبعض الغرف والمقدس من المعبد الداخلى على المخازن العادية المقط وبعض الغرف والمقدس من المنائل داخل البناء بين الكوات والمقدس من التماثيل داخل البناء بين الكوات والمقدس .

وكان نظام جدران السور الخارجية في هذه المجهوعة يماثل نظام الجدران في مجموعة أمنهحات الهرمية ، وكان يحيط بالهرم سور داخلي من الحجر ، وكان هذا السور مزينا على مسافات منتظمه بدخسلات وخرجات نتشت عليها أسماء الملك ، وقد أحاط هذا السور بالهسرم والأجزاء الداخلية من المعبد الجنازي والهرم الاضافي (شكسل ٢٦ س ٢) ، وبين هذا السور والسور الخارجي المبنى بالطوب اللبن يوجد فناء واسع كان يقوم فيه البهو ذو البواكي وصالة المدخل الخاصسة بالمعبد الجنازي وتسعة أهرام صغيرة لأفراد من الأسرة المالكة ، وزود كل هرم من هذه الأهرام الصغيرة بمعبد جنازي صغير وهيكل للقرابين كل هرم من هذه الأهرام الصغيرة بمعبد جنازي صغير وهيكل للقرابين بئرا عمودية ونزلوا بها الي عمق كبير ، وحفروا في الوقت ذاته بئرا ثانية من نفس النوع الى شرق البئر الأولى ولكنها كانت أقل عمقا وتنصل بالأولى بممر في اسغلها .

وليس من السهل تفسير وجود البئر الثانية ، وربما قصد بها سهولة ادخال التابوت عندما كان العمل جاريا في بناء القبر بعد بناء هيكل القرابين ، ومن المحتمل في مثل تلك الحالة انهم كانوا يدلون الجثة والتابوت الخشبى الى البئر الأولى ثم ينقلونهما الى حجرة الدنن عن طريق المر الذى سد بسقاطات وضعت على مسافات منتظمة تنزلق الى الحانب ،

وفي حجرة الدنن لأحد هذه الأهرام الصغيرة ــ وهو الهرم الذي في الطرف الغربي من الصف الجنوبي ــ وجد حفارو متحف المتروبوليتان تابوتا جهيلا من الحجر الرملي الكوارتزى ولحكنه كان غارغا . وكان ذلك التابوت يهلأ فراغ الحجرة تهاما ، مما جعل اللصوص القدماء عندما كانوا يبحثون عن الكنز المخبوء فيها ينتبون جوانبه وارضيته ليصلوا الي جدران الحجرة ، الا ان تخريبهم هذا لم يات بثمرة . وكان هناك صندوق كانوبي صنع من نفس المادة التي صنع من نفس المادة التي صنع من عبن التابوت وبنفس العناية ، وضعوه في كوة في الركن الجنوبي الشرتي من حجرة الدفن ، ولم يكتب على التابوت أو الصندوق الكانوبي ما يمكنا من الاستدلال على اسم ولقب صاحبهما الذي كان ينتمي دون شك اليائلة الملكية .

ويشغل هرم الملك مساحة مربعة طول ضلعها ٣٥٢ قدما تقريبا ويعلو الى ارتفاع ٢٠٠٠ قدم تقريبا ويتكون بناؤه العلوى من ثمانيسة جدران ضخمة من الحجر تبدأ من وسطه متجهة الى الخارج الى أن تصل الى اركانه الأربعة والى منتصف كل جانب .

وقسم كل من هذه الأجزاء الثمانية في التصليبة الى تسمين غسير متساويين في الحجم بجدران بنيت موازية لجوانبه وتنتهى عند منتصف السافة بينها وبين المركز الأوسط . وملئت هذه الأجزاء الستة عشر بقطع من الأحجال الجيرية الخشنة وضعت في رمل ابيض . ثم بنوا كسوة متينة من أحجار طره الجيرية جعلت البناء كله يتماسك مسع

ولم يكن مدخل الهرم في واجهة البناء العلوى ، بل جعلوه تحت بلاط ارضية هيكل القرابين (شكل ٢٦ - ٥) وينحدر منه الى اسفل ممر مربع طول ضلعه ٣ اقدام وبوصة واحدة متجها نحو حجرة الدفن ، وكسوا مسافة طولها نحو ٣٦ قدما من هذا المر بأحجار منحوته من الحجر الجيرى ثم كسوا المسافة الباقية منه بأحجار الجرانيت ، وبالرغم من أن الجثة والتابوت الداخلي قد نقلا الي حجرة الدفن عن طريق هذا المر ، الا أنه من غير المعقول - نظراً لصغر ابعاده - انهم نقلوا التابوت الخارجي عن طريقه أيضا ، وربما نقلوه عن طريق بئر منفصلة ما زالت مختفية عن الأنظار تحت خرائب البناء العلوى ، ولا نعرف شيئا عن حجرة الدفن التي تحاؤها وتغطيها المياه مثل حجرة الدفن في هرم امنمحات الأول ،

وبنى ثلاثة من خلفاء سنوسرت الأول الأربعة مجموعات هرمية في دهشور على حلفة الأرض المنزرعة الى الشرق من الهسرمين اللذين شيدا في الدولة القديمة واقدمها كلها وهي مجموعة هسرم امنهجات الثاني التي لم تحتو على أي تجديد في التصميم أو في طريقه البناء ، ولكنها نالت شهرة خاصة في نهاية القرن الماضي لأنها كانت أحد الأمكنة التي عثر فيها على ما سموه كنز دهشور ، وهو مجموعة ممتازة من المجوهرات والأمتعة الشخصية اكتشمها ج. دى مورجسان الجزء من الكنز لأميرتين سميتا خنومت (Khnumet) وايتا (ita) كان قبراهما من بين مجموعة المقابر الملكية على مقربة من هرم الملك في الجانب الغربي منه ، وتشهد دقسة الصناعة والذوق الفني في هذه المجموعة كلها بهبارة الصائغ والجوهري المصرى في أعلى درجاتها .

ونبذ سنوسرت الثاني - الذي خطف امنمحسات الثاني عطي العرش - أهم التقاليد الثابتة في عمارة الهرم ، وهو كون موقع المدخل في الواجهة الشمالية . ولا بد أن المزايا المترتبة على توجيه ممر المدخل نحو مجموعة النجوم القطبية لم تعد لها الأهمية الكبيري في نظهره ٤ وأصبحت الأهمية الأولى هي المحافظة على ستلامة الهرم بوضع مدخاء في مكان لا يتوقعه من سيحاول سرقته ، ولكن هـذه الحيطـة زادت من متاعب الأثريين ، فان بترى الذي حفر هذا الهرم - الذي بنوه عند اللاهون على حافة الفيوم ـ عمل بضعة شهور عام ١٨٨٧ - ١٨٨٨ دون أن يتمكن من المعثور على الطريق الموصل الى الداخل . وبعد أن انفق مبالغ طائلة وزمنا طويلا في السنة التالية نجح في العثور عند. الناحية الجنوبية من الهرم على بئر تهبط عمودية ثم تؤدى الي ممر نحيت، على عمق ١٠ قدما تحت سطح الأرض يوصل عن طريق غير مستقيم الى حجرة الدفن المبنية كلها من الجرانيت . ثم عثر بعد ذلك في مكان بعيد في الجنوب أيضا على بئر ثانية اكبر من الأولى تهبط أيضا الي المر ، وعنطريق البئر ـ كما لاحظ بترى ـ أنزل الى هـذا المــ التابوت الفخم المصنوع من الجرانيت الوردى والذى عثر علمه في حجرة الدفن ، لأن البئر الأولى كانت أقل عرضًا من التابوت بمقدار قسد. و ٧ بوصات . ويقول بترى ان هذا التابوت من أجمل القطع الفناــة الدقيقة الصنع التي أمكن نحتها في هده المادة الصلبة الصعبة . وكان توازى أضلاعه ، بناء على حسابه ، اقرب ما يسكون الى الكمال ولا يزيد الخطأ ميه عن الله عن الله عن الله عن الماع . وعلاوة على التابوت فقد احتوت الحجرة على مسائدة للقرابين صنعت من المرمر .

وفى بنائه العلوى اختلف هرم سنوسرت الثانى فى كثير من النواحى. عن أهرام أسلافه ، فقد احتوى بناؤه الداخلى على ربوة من الصخر ترتفع عن سطح الأرض بأربعين قدما ، وفوق ذلك المستوى أقسام فوق الصخر شبكة من الجدران السائدة وملا المساحات المتخلفة بين تلك الجدران بالطوب اللبن .

ثم كسى هذا البناء الداخلى بالطريقة المعتادة باحجار جيرية من نوع جيد ، وبنوا المدماك الأسفل داخل الأساس الصخرى ليتحصل ضغط البناء الخارجى ، ويوجد حول كل جانب من جوانب القساعدة خندق غير عميق مملوء بالرمال كان الغرض منه امتصاص مياه الأمطار التى كانت تنزل على واجهة الهرم ، وقدر بترى أن مثل هذا الخندق يستطيع أن يستوعب أى كمية من ماء المطر في أى مرة تسقط ميها أمطار بشدة في مصر ، ويحيط بالهرم جداران ، أحدهما من الحجسر على حافة الخندق والآخر من الطوب اللبن أقيم بعيدا الى الوراء ، وكان خلف السور الخارجي صف واحد من الأشجار ، زرعت في الحفسر التى نقرت في الصخر وماثت بالطين ،

وبين جدارى السورين المحيطين بالهرم وفي الناهية الجنوبية منه توجد اربع مقابر اعدت لدفن الفراد من الأسرة الملكة ، وعند الكشف عن المقبرة التي في الطرف الشرقي في عسام ١٩١٣ اكتشف بترى ومساعده جاى برنتين مجموعة من الجواهر والأشياء الشخصية خاصة بأميرة تسمى سات ــ حاتحور ــ يونت (Sat-Hathor-lunut) صاحبة تلك المقبرة . ولا تقل هذه المجموعة ، من أي وجه من الوجوه ، عن ذلك التي سبق العثور عليها في دهشور . وكان من بين القطع المهمة في هذه المجموعة تاج ذهبي مفخم ، وصدريتان ذهبيتان مرصعتان مالعجائن الملونة والأحجار الكريمة على احديهما اسم سنوسرت الثاني وعلى الثانية اسم أمنمحات الثالث ، وعقسود من حبسات من الذهب وحجر الجهشت ( الاماتيست ) والعقيق الاحمر واللازورد والفلسبار . وعقد مكون من حبات من الذهب على هيئة رأس أسد ، وحبات في اطار من الذهب والأحجار الكريمة ، وأساور وخواتم ، وأشتملت ادوات الزينة على أمواس شفراتها من النحاس ومقابضها من الذهب واوان مرمرية للعطور والدهون ، وأوان أخرى لنفس الغرض ولكنها مصنوعة من حجر السبج ( الحجر الزجاجي الأسود - أبسيديان )

المسقول ومغلف جزء منها بالذهب ، ومرآة من الفضة ذات مقبض من السبج والذهب . وقد وضعت هذه المجموعة في الأصل في ثلاث علب من الأبنوس طعمت احداها على الأقل بالذهب والعاج والعقيق الأحمر والفياتس الأزرق . وهذه المجموعة ــ ما عــدا القليل منها الذي في المتحف المصرى ــ موجودة الآن في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك .

وسار سنوسرت الثالث وأمنه حسات الثالث سه اللسذان شسيدا هرميهما في دهشور الى الناحيتين الشهالية والجنوبية من هرم امنه حات الثانى في استخدام الطوب اللبن لاقاسة البناء العلوى والاستزادة من عدد الحجرات والمرات في الجزء الأسفل.

واتبعا نفس الطريقة أيضا في عدم وضع مدخل المبنى السسفلى في الواجهة الشمالية ولكن عند نقطة بعيدة عن الهرم نفسه لا يمكن العثور عليها الا بطريق الصدفة أو بعد البحث المضنى . وقد حدث لورجان عندما قام بحفر هذين الهرمين في عام ١٨٩٤ – ١٨٩٥ أنسة قضى أشهراً عديدة من العمل غير المثمر قبل أن يجد سبيلا الى حجرة الدمن ، وأخيرا استطاع في النهاية أن يعين موقع مدخل هرم سنوسرت الثالث في الفناء الذي في الجانب الغربي منه ، وعين مدخل هرم المنما الثالث في مكان مشابه مواجه لركن الجنوبي من واجهة الهرم الشرقية . ورغم هذه المخادعة فقد فشل معماريو الهرمين في تضليل اللصوص المتدماء ، ولم يجد دى مورجان فيهما الا القايل .

ولكن حظه كان انفضل عندما قام بحفر مقسابر انسراد الاسرة الملاكة في الجانب الشمالي من كل هرم ، فوجد في مقسبرتي الأميرتين سات حاتحور ومريت ( داخل السور الخارجي لهسرم سنوسرت الثالث) وفي مقبرة الأميرة نوب حتب ( داخسل السسور الخسارجي لهرم أمنمحات الثالث) مجموعة من الحلي من نوع مجموعة الحلي الني وجنت في مقابر أميرات أمنمحات الثاني وسنوسرت الثاني ، ولم توضع هذه الحلي على موميات الأميرات بل اخفيت في مكان خاص داخسل المقبرة ، وكان ذلك سببا في ظهور النظرية القائلة بأن مجموعسة أخرى من الحلي حربها كانت من نوع اردأ حكانت تجهز خصيصا لتوضع مع المومياء ، أما الحلي التي عثر عليها مخبأة في اماكن خاصة غهى الحلي مع المومياء ، أما الحلي التي عثر عليها مخبأة في اماكن خاصة غهى الحلي التي كانت تلبسها الأميرات اثناء حياتهن .

وحكم أمنمحات الثالث ستا وأربعين سنة على الأقل ، وهو من بين الملوك البارزين في تاريخ مصر ، ولكنه لم ينل شهرته بسبب أعماله

المحربية وجرأته أو حسن أدارته ولو أنه من المحتمل مس عندما تزداد معلوماتنا عن الأحوال السياسية والاجتماعية في عصره مس أن يظهسر أنه في هذه النواحي أيضا يستحق كل تقدير وأنما كانت شهرته بسبب أعماله الفنية وأنشاءاته المعمارية ومن بينها الهرمان اللذان أقترن أسمه بهما ولا شك أن التماثيل التي بقيت لهذا الملك تعد من روائع هسن النحت التي أخرجها قدماء المصريين (لوحة ١٣ ب) وهي توضح لنا أعلى درجة بلغتها النهضة الفنية التي بدأت في عهد نب مد حبت مرع منتوحتب واستمرت في التقدم دون عائق يذكر حتى نهاية الأسرة الثائية عشرة .

على أنه من قبل أن تكشف الحفائر عن أية واحدة من نلك الروائع الفنية ، كان مؤرخو اليونان والروسان قد خلدوا اسم أمنهحات الثالث باعتباره منشئاً لبحيرة موريس في الفيسوم ومشيدة لقصر اللابرنت الذي كان على مقربة من البحيرة والذي قارنوه بقصر اللابرنت القديم الذي اقامه الملك مينوس في كنوسوس في جسزيرة كريت ، ووصف ديودور — الذي زار مصر في أواسط القرن الأول قبل الميلاد — تلك البحيرة بالكلمات الآتية : « موريس ، . . حفر محيرة ذات فائدة عظيمة ولو أنها كلفته عناء كبيرا ، ويقولون أن محيطها ، . ٣٦ استاد (١) وعمقها في أغلب المواقع خمسون قامة (القابة عشرات الآلاف من الرجال استخدموا في هذا المعمل ، وكم قضوا من عشرات الآلاف من الرجال استخدموا في هذا العمل ، وكم قضوا من السنين حتى أنهوه ؟ لا يستطيع أحد أن ينتقص عمل ملك جاء بمثل هذه الفوائد والمزايا لكل سكان مصر .

« وحيث ان النيل لا يقف عند حدود ثابتة في فيضانه ، وأن رخاء البلاد يتوقف على تنظيم مياه النهر ، فقد حفر الملك هدفه البحيرة ليهد البلاد بفائض مائه ، ولكيلا يفمر النهر بشدة تياره الأراضي فتتكون المستنقعات والبرك ، ولكيلا تتسبب قلة مائه في التأثير على المحصول عندما يكون فيضانه أقل من الحد المألوف ، لهذا حفر بين النهر والبحيرة قناة طولها ٨٠ استادا وعرضها ٣٠٠ قدم ، وبواسطة هذه اقتاة كان يستطيع أن يجلب ماء النهر في بعض الأوقات ، وفي أوقات أخرى يتفادى ذلك ، وبهذا يمد الفلاحين بالماء في الأوقات المناسبة بفرى يتفادى ذلك ، وبهذا يمد الفلاحين بالماء في الأوقات المناسبة بفتح مدخل القناة ثم الحلاقة ثانية بطريقة فنية تكلفه أموالا كثيرة لا تقل

<sup>(</sup>۱) الاستاد = ۳ر۱۸۰ متر ۱ ( المرب )

عن .٥ وزنة من ذهب ( الوزنة الواحدة تسساوى عشرة آلاف جنيه تقريبا ) وهى المبلسغ اللازم ليصرفه اى شخص يريد فتح أو تفسل هذه الفتحة . واستبرت هذه البحيرة تخدم أغراض المصريين الى أيامنا هذه 6 واتخذت اسمها من اسم بانيها ، ومازالت تسسى بحسرة موريس » (1) .

ولكن بالرغم من أن أمنهات الثالث قد قام على الأرجاح بتفيذ بعض مشروعات تتعلق بالرى أو استصلاح بعض الأراضي القريسة من هذه البحيرة ، وبالرغم من أن ديودور وبعض الكتاب القدماء نسبوا اليه أمر أنشائها فعلا ، ألا أنه يكاد يكون من المؤكد أنها كانت موجودة قبل عصره ، وأن اسبها دون شك غير مشتق من اسبه الأول الذي كان ينطق « نمارا » على الأرجح ، والذي عرفه اليونانيون في اللغة الدارجة باسم مارس ، بل هو مشتق من بلدة على البحيرة اسبها اللغة الدارجة باسم مارس ، بل هو مشتق من بلدة على البحيرة اسبها السم القناة التي كانت تربط النيل بالبحيرة والتي كانت تسبي

ولحسن الحظ ثبتت صحة علاقة أمنهحات الثالث بقصر اللابرنت على أساس تاريخي مكين ، اذ استطاع بترى أن يثبت ذلك في عسام ١٨٨٨ — ١٨٨٩ عندما قام بالكشف عن الهرم الثاني لهذا الملك في هواره ، وعرف أن معبده الجنازي صمم في الواقع على تخطيط يشبه التيه ( اللابيرانت ) ، نقد كان ذلك المعبد بناء ضخما يفطى مساحة يبلغ طولها نحو ١٠٠٠ قصدم وعرضها ١٠٠٠ قدم ويختلف من حيث التصميم عن كل معبد جنازي آخر معروف ، اذ لا يحتوى على مجموعات من الأبهاء والمرات المؤدية الى المقدس بل يشتمل على عدد كبير من الأبهاء المنفصلة المرتبة في صفوف ، ولم يتمكن بترى من معرفة شيء من التفاصيل المعمارية اللهم الا القليل نظراً اتخربه الكامل ، ونستطيع أن ندرك شيئا من مظهره الذي كان عليه من وصف استرابو الذي كتبه في أوائل القرن الأول الميلادي ، قال :

« ولدينا هنا أيضا ( الى جوار بحيرة موريس ) اللابرنت ، وهو عمل يتساوى مع الأهرام ، ويلاصقه تهر الملك الذي بني اللابرنت .

Diodorus Siculus. The Historical Library, Bk, I, LI and (1) L. II (W. G. Waddell's translation).

غاذا ما تقدمنا بعد المدخل الأول للقناة بنحو ٣٠ أو ٠ إاستادا ، لوجدنا سهلا مستويا فيه قرية وقصر كبير مكون من عدد من القصور بقدد عدد ما كان في مصر من الأقاليم سابقا . ويوجد عدد مساو من الأساء الكبيرة المحاطة بالأعهدة ، وهي ملاصقة لبعضها البعض وعسلى خط واحد مكونه مبنى واحدا يشبه جدارا طويلا امامه هذه الأسهداء الكبيرة . ومداخل هذه الأبهاء في مواجهة الجدار ، وأمام هـذه المداخل طرقات طويلة عديدة مسقوغة تربطها ببعضها البعض ممرات متعرجة ، ولذلك لا يستطيع أى أجنبي أن يجد طريقه الى هذه الأبهاء الكبيرة أو يخرج منها دون دليل يرشده ، وأعجب ما نيها ان سقف كل من هذه المبانى مكون من حجر واحد ، وسقفت أيضا كل الطرقات الموصلة اليها بالطريقة نفسها بكتل من الحجر ذات حجم كبير جدا دون أن يستعملوا معها الخشب أو أية مسادة أخسرى ، فاذا ما صعدنسا الى السقف ــ الذى لم يكن على ارتفساع كبير لأن البناء مكون من طابق واحد .-لرايغا السقوف كأنها حقل من الأحجار ، وعندما نهبط ثانية وننظر الى الأبهاء الكبيرة نجدها على خط واحد يحمل سقوغها سبعة وعشرون عمودا صنع كل منها من حجر واحد ، وقد بنيت الجدران أيضا س الأحجار التي لا تقل حجما عن هذه .

وفى نهاية هذا المبنى الذى يزيد طوله عن ستاديوم ( مقياس اغريقى يساوى ٢٠٢ ياردة ) نجد القبر وهو هرم مربع الجوانب بلغ طول كل ضلع منه نحو أربعة بلترونات ( البلترون ١٠٠ قدم أو ٨٨٨ متراً ) وارتفاعه مساو لطول ضلعه ، واسم الشخص الذى دمن فيه ايماندس Imandis . ويقال انهم بنوا هذا العدد من الأبهاء لأن التقاليد كانت تحتم على أهالى كل الأقاليم أن يجتمعوا معا حسب مراتبهم بكهانهم وكاهناتهم لأجل تقديم القرابين للآلهة ولأجل اقامة العدل في الأمور ذات الأهمية العظيمة ، وكان أهل كل اقليم بذهبون المبهو المخصص لهم » (1) .

ويقع الهرم الذى يشير اليه استرابو في الجسانب الشهالي من اللابرنت . وكان بناؤه العلوى حسب العادة التي كانت متبعة في عصره حد من الطوب اللبن ومكسيا بالحجر الجيرى . واتبعوا في بنائه السفلي طرق التعمية والتضليل التي كانت في اهرام اسلامه ، مما جعل بترى يعجز عن الوصول الى ممراته الا بعد اسابيع من العمل مدى

Strabo, Geographica Bk XVII, I, 37 (Bohn's Classical

موسمين . ويقع المدخل على مسالهة . ٨ قدما تقريبا غرب منتصف الواجهة الجنوبية ، وتنزل منه درجات السلم (شكل ٢٧ ــ ١) الى حجرة صغيرة (شكل ٢٧ ــ ٢) يقع بعدها ممر قصير يؤدى الى مكان مغلق النهاية .

وفي سقف هذا المر خباوا كنة كبيرة من الحجر تزن عشرين طا وتنزلق انزلاقا جانبيا ، فكانت بدئ نوعا من الباب المتحرك يوصل الى حجرة ثانية (شكل ٢٧ – ٣) والى المرات التى خلفها ، ووضعوا تصميم أحد هذه المرات ليخدع أى سارق ينجح في ولسوج البساب المتحرك ، فقد كان – رغم سده باحكام – لا يؤدى الى أى مكان آخر . أما المر الآخر فيغلق بباب خشبى وينعطف مرتين في زاوية تأئمة وله بابان متحركان في السقف (شكل ٢٧ – ٢ ) ، ولسكنم لم يغلقوا ويؤدى الى الردهة الكبيرة (شكل ٢٧ – ٢ ) ، ولسكنم لم يغلقوا هذين البابين بعد الدنن ، وحنرت في كل طرف من طرفى الردهة بئر وهمية لكى تخدع السارق فيتوهم ان حجرة الدنن تقع بعدها ، فيضيع

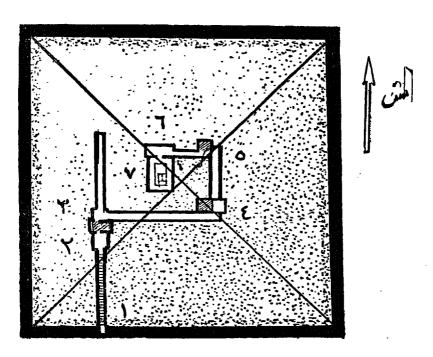

( شکل ۲۷ ـ هرم امنهجات الثالث بهواره )

وقته وجهده فى ازالة ما يملؤها . وهناك خدعــة اخرى هدموا بها المى. الغرض نفسه ، وهى سد كل النصف الشمالى من الردهة بالأحجار بالرغم من أنها لا تخفى وراءها شيئا سوى الجدار .

ولكن نفهم بوضوح الطريق الحتيقى الموصل الى حجرة الدفسن (شكل ٢٧ — ٧) لا بد أن نصف أولا الطريقة التى بنيت بها هذه الحجرة • فقبل أن يقام مبنى الهرم العلوى حفرت فى الصخر بئر كبيرة مستطيلة عند نقطة تبعد غربا عن مركز المساحة التى تفطيها تاعدة الهرم ، وانزلوا الى قاع هذه البئر — بعد أن كسيت بالأحجار — حجرة الدفن المكونة من كتلة واحدة من حجر الكوارتزيت الأصفر وعلى هيئة صندوق بغير غطاء • وقد قام بترى بتياس هذه الكتلبة واثبت أن طولها كان ٢٢ قدما ، وعرضها ٨ أقدام ، وارتفاعها ٢ أقسدام ويزيد وزنها على ١١٠ أطنان • ورغم صلابة مادتها مقد نحنت وضلعت بطريقة رائعة ، وكانت أركانها الداخلية حادة لدرجة أن بترى ظنها لأول وهلة مجموعة من عدة أحجار ، ويتكون سقف الحجرة من ثلاث كتل من حجر الكوارتزيت الأصفر وضعت جنبا الى جنب ويبلغ سمائة كل منها } أقدام تقريبا (شكل ٢٨ — ١) .

ولا ترتكز هذه الأحجار مباشرة على جدران كتلة الكوارتزيت ، بل وضعت فوق مدماك من الكتل الحجرية بنيت فوق الجدران لسكى يرتفع سقف الحجرة (شكل ٢٨ - ٢) ، وكان فوق حجرة الدفسن حجرتان ، السفلى منهما ذات سقف مسلطح (شكسل ٢٨ - ٣) منهما أما العليا غذات سقف مدبب مكون من كتل من الحجسر الجيرى تزن كل منها ٥٠ طنا تقريبا (شكل ٢٨ - ٤) ، وأخيرا بنوا قبسوا من الطوب سمكه ثلاثة أقدام فوق السقف المدب لكى يحمل قلب بناء الهرم (شكل ٢٨ - ٥) والى أن جاء الوقت الذي تم غيه أغلاق القبر بصفة نهائية ، وضعوا كتلة السقف بالقرب من الردهة فوق حمالات تاركة فراغا بينها وبين مدماك الأحجار الذي كان مفروضا أن توضع فوقه ق النهاية ،

وقطعوا في ارضية الردهة خندقا مستعرضا يوصل مباشرة الى ذلك الفراغ تحت الكتلة المحملة ، وبهذا المكنهم ان يدخلوا مومياء الملك عن طريق هـذا الخندق الى الفراغ ثم الى حجـرة الدفـن ، حيث وضع غيها التابوت الكبير من الكوارتزيت في مكانه قبـل أنزال احجـار



( شكل ٢٨ ـ حجرة الدفن المنمحات الثالث بهواره )

السقف الى البئر . ووضعوا داخل الحجرة تابوتا ثانيا اصغر من الأول ومن المادة نفسها للأميرة بتاح نفرو ، ووضعوا مسع التابونين الصناديق الكانوبية المصنوعة أيضا من الكوارتزيت ، وبعد أن تهت مراسم الدنن أنزلوا كتلة سقف حجرة الدنن المحملة والبالغ وزنها نحو خمسة وأربعين طفا ، وملأوا الخندق في الردهة وغطوه ببلاط حتى لا يبقى أى أثر ينم عن وجوده ، ولكن رغم كل هذه الاحتياطات غقد تعرض هذا المهرم لنفس المصير الذي تعرضت له أهرام أسسلانه ، ووجد بترى عندما نجح أخيرا في الوصول الى حجرة الدنن أن كسل الأشياء المنتولة قد نهبت وحرق اللصوص الجثث والتوابيت الخشبية الداخلية .

ولسنا نعرف شيئا عن الظروف التي جعلت امنه الثالث يبنى هرمين ، ونظراً لأنه لا يمكن أن يكون قبره الا في هرم واحد

ملا بد أنه ترك الثانى غارغا ، والأرجح أنه الهرم الذى في دهشور . واغلب الظن أن سنوسرت الثالث قد بنى ــ عــلاوة عــلى هــره، في دهشور ــ قبرا رمزيا على شكل مصطبة في أبيدوس ، وبهذا اصــ لروحه مقبرة ثانية تستطيع أن تسكنها في أى وقت تشاء على مقربة من قبر أوزيريس .

ولم یکن هناك من البواعث الدینیة ما یرجح اختیار دهشور أو هوارة ، ولذلك یمکننا أن نفرض أن أمنمحات قسرر أن یستبدل قبره الأول فی دهشور بهرم ومعبد جنازی أکثر غذامة فی هوارة .

وبموت أمنمحات الثالث انتهت فعلا الدولة الوسطى ، وظهر أمنمحات رابع وملكة تسمى سبك نفرو في نهاية الأسرة الثانية عشرة ، كما تقول السجلات التاريخية المتأخرة . ولكننا اذا درسنا نقوش الوثائق المعاصرة نكاد نحكم بأن أمنمحات الرابع لم يحكم بمفرده ابدا ، بـل اشترك في الحكم مع أمنمحات الثالث ، وهذا ما كان يفعله الوريث المنتظر عندما تتقدم السن بالملك الحاكم ، ولم يتول المنهجات الرابع المعرش بمفرده لموته المبكر ، وعينت بعد ذلك الأميرة سبك نفرو شريكة في الحكم ، وربما استمرت شاغلة للعرش بمنردها مدة قصيرة يعد موت أمنمحات الثالث ، ولم يترك أمنمحات الرابيع ولا سبك نفرو هرما يمكن تعيين مكانه بصفة قاطعة . ولسكن ١. ماكساى - ۱۹۱۰ عندما كان يعمل تحت ادارة بترى في عام ١٩١٠-۱۹۱۱ وجد في مزغونة (Mazghuna) ــ التي تبعد مسافة ثلاثة. أميال تقريبا عن دهشور - بقايا هرمين متخربين مطابقين في تصميمهما المهرم امنمحات الثالث بهوارة ، مما يحمل على الاعتقاد بأن الأهـرام الثلاثة من عصر واحد تقريباً . وفي هرمي مزغونة بعض التحسينسات البسيطة التي تثبت أن بانيهما قد استفاد من التجارب في تشييد هرم هوارة ، ولهذا من المحتمل جدا أن ينسب هرما مزغرنة الى أمنمحات الرابع والملكة سبك نفرو . ولكن ، أي الهرمين بني الملك وأيهما بني للملكة ؟ هــذا ما لا يمــكن معرفته حتى الآن ، لأن القرائن غــير كسانية .

وفى خلال القرنين اللذين مرأ منذ الأسرة الثالثة عشرة الى السابعة عشرة اجتازت مصر الفترة المظلمة الثانية من تاريخها ، كان على رأس البلاد ملوك ضعاف لم يطل حكم أحد منهم ، وكانت في حالة من الفوضى اشد من التى جاعت في اعقاب الدولة القديمة ، وشاء سوء الحظ أن تسود هذه الفوضى في مصر في الوقت الذي تأثرت فيه جميع بسلاد

غرب آسيا بحركة هجرة شعوب واسعة وصل أثرها حتى مصر ، فلى أواخر أيام الأسرة الثالثة عشرة أو ابتداء الأسرة الرابعة عشرة غزت البلاد جيوش آسيوية كان معظمها من الساميين الذين أحضروا معهم سلاحا جديدا لم يكن للمصريين عهد به من قبل ، وقسد عرف هؤلاء الغزاة باسم الهكسوس ، وهو اسم غسره مانيتون بمعنى « ملوك الرعاة » ولكن ربها يعنى « حكام البلاد الأجنبية » ، وكان هذا السلاح الجديد هو العربة التى يجرها الجواد ، ولم يحصل جيشهم بغضلها على التفوق في السلاح غصسب بل وعلى سرعة التحرك أيضا ، وبعد أن قضى الهكسوس على كل مقاومة ، اقاموا عاصمتهم في أواريس ، وأم يحدد الى الآن بصفة نهائية موقع تلك المدينة ، الا أنه يبدو أنها كانت في الجزء الشمالي الشرقي من الدلتا ، وربعا كانت في موقع المدينة التى عرفت غيما بعد باسم تانيس — مدينة زون الواردة في التوراة .

وحكبوا من هناك كل الدلتا ومصر الوسطى حتى مدينة القوصية على الأقل ، وهي على بعد ثلاثين ميلا شمال اسيوط ، والى الجنوب من ذلك استقرت اسرة مصرية بحتة تحكم في طيبة ، ولكنها كانت تعترف بسيادة الهكسوس وتدفع لهم الجزية ، واخيرا ثار احد هؤلاء الحكام — ويسمى كاموسى ، آخر ملوك الاسرة السابعة عشرة على الأرجح — وطرد الهكسوس من مصر الوسطى ، وربما استعاد منف ، وتم طرد هؤلاء المعتدين الأجانب في بداية القرن السادس عشر ق.م عندما استولى احمس الأول مؤسس الاسرة الثامنة عشرة على أواريس وطارد الغزاة الى جنوبى غلسطين ،

والآثار الجنازية الملكية التي يرجع تاريخها الى الفترة المعروفية السم عصر الفترة الثانية ( من الأسرة الثالثة عشرة الى الأسرة السابعة عشرة ) قليلة جدا ، وذلك يرجع - الى حد ما - الى عدم استترار الأمور السياسية في ذلك العصر ، ومع ذلك فهناك بقايا هسرمين ملكيين من الأسرة الثالثة عشرة اكتشفها جيكييه على مقربة من مصطبة شبسسكاف ( مصطبة فرعون ) في سقارة ، وبني أحد هذين الهرمين ملك يسمى خنجر (Khenjer) ، ولكن صاحب الهرم الثاني - الذي يبدو أنه لم يتم - غير معروف ، ويشبه كلا ألهرمين في تخطيطهما بوجه عام هرم أمنمحات الثالث بهوارة ، وفي كل منهما نرى حجرة الدفسن مكونة من كتلة واحدة من حجر الكوارتزيت ومستفة بأحجار من الحجر من المخر عند ، وقدر جبكييه وزن حجرة الدفس ناهم الذي لم يتم باكثر من . 10 طنا ، ونرى في هسذه الكتاسة الحجسرية شيئا جسديدا ، وذلك أن الأجزاء السغلى من التابوت والصندوق الكانوبي نحتت هي

وارضية المجرة من قطعة واحدة ، أما الغطاءان نكانا تطعيني.

ولم تكتشف الى الآن أية مقبرة لملك من ملسوك الهكسسوس ، وبالتالى اصبح من المستحيل أن نعرف ما اذا كانوا اتبعسوا طريقة المصريين فى بناء اهرام أو أنهم دهنوا فى مقابل من نوع آخسر . ونرى اشارات الى أهرام مسلوك الأسرة السابعة عشرة فى يردية أبسوت الموجودة الآن فى المتحف البريطانى ، وتسجل هذه البردية نتائج عمل لجنة عينها وزير من الأسرة العشرين لتحقيق اتهامات معينة عن إهمال فى تأدية الواجب مما سبب سرقة القبور . وقد قدم هذه الاتهامات عمدة طيبة ضد عمدة الجبانة فى البر الغربى حيث اقبحت تلك الأهرام . ومع أن الأدلة المادية قليلة ، الا أنه يظهر أن المبانى العلوية كنت تغطى مساحة مربعة طول ضلعها ٢٥ قدما تقريبا ، وتميل أوجه الهرم الأربعة الى الداخل بزاوية قدرها ٢٥ ، مما جمل البناء يبدو مرتفعا ونحيلا ، وكانت القمة حجرا جيريا واحدا يحمل فى بعض المسالات السم الملك والقابه ، أما حجرة الدمن فقد نحتت فى الصحر تحت عيكل الهسرم .

وربما كان احمس الأول آخر من بنى هرما من الملوك المصريين . ويوجد قبره الحقيقى في طيبة ، العاصمة ، ولكن قبره الرمسزى الذى بناه في أبيدوس كان على شكل هرم ، وأقام أيضا في أبيدوس هرما رجزيا لجدته تيتى شرى (Tetisheri) التى نعرف ان قبرها الحقيقى لذى لم يعثر عليه للآن لل كان في طيبة ، بناء على ما جاء في أحسد النصوص التى عثر عليها في أبيدوس .

الا أن هذين الهرمين كانا استثناء للقاعدة العامة ، لان باقى ملوك الأسرة الثامنة عشرة وخلفاءهم لأجيال عديدة لم يبنوا مقابر حقيقيسة لو مقابر رمزية على شكل هرمى ، فلا بد أن التجربة قد علمتهم فى ذلك العصر أن الهرم ينبىء بارتفاعه غير اللازم عن مكان القبر ، وأن اللصوص سرغم كل خدعة تنتق ذهن الإنسان عنها ساستطاعوا الوصسول الى حجرة الدنن ولم ينهبوا محتوياتها فحسب بل سرقسوا الجثة أبضا. أرادوا أن يجربوا طريقة مختلفة لتفادى هذه الشرور . فبدلا من أن يتيموا معابدهم الجنازية مع قبورهم فى مكان واحد ، عدد غراعنة الدولة الحديثة الى بناء معابدهم فى الوادى على مقربة من النيل ، ونقروا كهونا عميقة فى سفح الجبل الغربى لمقابرهم ، وبهذه الطريقة يصبح الكان المعلى غير معروف الا للذين صنعوا هذه الكهوف ولعدد قليسل من المطلئ وأفراد من الأسرة الملكة فقط .

ويصف المهندس الذى شيد أول قبر من هــذا النوع فى « وادى الملوك » المشهور ــ وهو واد يجرى موازيا للنيل خلف الدير البحرى ــ السرية التى كان يسير عليها فى عمله بالكلمات الآتية : « أشرفت على قطع قبر جلالته ( تحوتمس الأول ) فى الجبل وحدى . . لم يرنى احد ، ولم يسمع بى احد ، ولم يدر بخلد تحوتمس الأول أو مهندسه أن الوادى الموحش الذى اختاراه قدر له أن يصبح المكان المختار لدفسن الفراعنة لعدة أجيال قادمة ، ثم أصبح سر مواقع مقابر اللوك أمرا معروفا للجميع ولم تكن هناك مندوحة من أن يعود نهب المقابر .

وقد نجا توت عنخ آمون وحده من بين ستين شخصاً ملكيا او اكثر دفنوا في هدذا الوادى من العبث به حتى عصرنا الحديث ولم ينج قبره الا بسبب المصادفة السعيدة التي جعلت رمسيس السادس يحفر مقبرته في سفح الجبل فوق مقبرة توت عنخ آمون مباشرة ، فكانت نتيجة ذلك أن أصبح مدخل المقبرة الأخيرة مدفونا تحت كمية كبيرة من الرديم المستخرج من المقبرة التي فوقها ، فنسيها الناس منذ زمن طويل ، ونقلوا في النهاية ثلاثا وخمسين مومياء من المقابر المختلفة في هذا الوادى حس من بينها موميات أشهر الفراعنة مثل تحوتمس الثالث وسيتي الأول ورمسيس الثاني حيث ظلت دون أن يصيبها عبث البحرى والى مقبرة أمنحتب الثاني حيث ظلت دون أن يصيبها عبث جديد حتى عثر عليها في نهاية القرن الماضي .

وبالرغم من أن المقابر الخاصة ذات الشكل الهرمى ، أو المقابر التي يدخل في تصميمها المعمارى شكل هرمى ، لا يمكن أن نقارنها ، بأية صورة من الصور ، بالأهرام الملكية ، مان قدماء المصريين ظلوا يستخدمون هذا النوع من المقابر ، منذ الدولة الوسطى الى عصر الرومان . وأقدم الأمثلة المعروفة حتى الآن عثر عليه ماريت في أبيدوس ، وهو هرم صغير من الطوب اللبن موق قاعدة مستطيلة عطى جزءاه بطبقة من الملاط المكون من الطين ودهنت بالجسير الأبيض . وتقسع حجسرة الدمن داخل الهرم ، وهي مخروطية الشكل ذات سقف متداخس ، واحيانا تبنى حجرة ثانية في القاعدة لتقوم مقام السرداب . ولم يكن واحيانا تبنى حجرة ثانية في القاعدة لتقوم مقام السرداب . ولم يكن لمعظم هذه المقابر هياكل خارجية ، ولكن بعضها كان مزودا بهيكسل من طابقين يبرز من الجانب ، ويحتوى كل طابق على حجرة واحسدة من طابقين يبرز من الجانب ، ويحتوى كل طابق على حجرة واحسدة غقط . وفي الحجرة العلوية كوة للوحة توضع هيها ، أما السفلية مكانت الطريق الوحيد للوصول الى السرداب .

وفى الدولة الحديثة انتشر طراز من المقابر الخاصة اكثر مخامة ، وقد ويشبه في مظهره الخارجي مساكن الطبقة العليا في ذلك الوقت ، وقد

عثر حفارو معهد الآثار الفرنسي على بعض من احسن الامثلة لهدذا النوع من المقابر عند دير المدينة على بعد قليل من جنوب وادى اللوك (شكل ٢٩) وتحتوى كل متبرة على جرزاين : جزء علوى وآخر سفلى . ففوق سطح الأرض كانوا يبنون فناء محاطا من ثلاث نواح فقط بسور من الطوب اللبن أو الحجر ، أما في الناحية الرابعة من هذا الفناء غيبنون هيكلا أمامه أعهدة ، وفي داخل الهيكل حجرة واحدة فيها مناظر ملونة ، وتوضع فيها لوحة مثبتة في الجدار الخلفي . وفوق سطح هذا الهيكل يبنون هرما أجوف من الطوب اللبن يضعون فوق مته حجراً هرمي الشكل نقشت عليه صور صاحب المقبرة وهو يتعبد لاله الشمس مع كتابات قصيرة عملي جوانبه الأربعة ، وفي كوة في جوانب الهرم المواجه للفناء كانيا يضعون تمثالا صفيرا لصاحب المقبرة تمثله أحيانا راكعا وفي يده لوحة صفيرة ، أما حجرة الدمن التي كانت على عمق غير قليل في الصخر تحت الهيكل غكانت حجرة ذات سقف مقبي وتتصل بالفناء الذي نوقها بواسطة بئر منحرة .

وبعد ان انقضى اكثر من ثمانهائة سنة على بناء آخر هرم ملكى في مصر ، ظهرت هجأة مقابر هرمية في البودان ، وكان بناتها عددا من الملوك تقع عاصمتهم — التي عرفت في العصور القديمة باسم نبنا — على ضفة النيل في مديرية دنقلة على مسافة قصيرة بعد الشللال الرابع (شكل ٣٠) ، وليس لدينا الا معلومات ضئيلة جدا عن اصل هؤلاء الملوك ، ولكن ريزنر عثر على نعش اثناء قيامه بالكشف عن مقابرهم جعله يظن أنهم كانوا من اصل ليبي جنوبي ، ولم تهييء الطبيعة حول نبتا مرعي خصبا يجذب اليها السكان ، بل نقع في جزء من اقحل أجزاء وادى النيل ، وتعود أهميتها الى موقعها الجغرافي على طريق التجارة الرئيسي بين أواسط أفريقيا ومصر ، الذي مكن حكامها من السيطرة على مرور الرقيق وكميات العاج والابنوس والمر والصمع والبخور والمنتجات الأخرى التي كان يحتاجها المصريون ، وكانت هذه المنطقة تشمل أيضاً المناجم الغنية بالذهب في الصحراء الشرقية .

ولكى يضمن ملوك مصر عدم اضطراب ورود هذه الأصناف ، عمد ملوك الدولة الوسطى ـ ومرة ثانية بين الأسرات الثامنة عشرة والعشرين ـ الى ضم شمال السودان الى امبراطوريتهم ، وفي المسدة الأخيرة على الأخص بنيت المعابد لتكريم آلهة مصر في أماكن كثيرة بين الشلال الأول والشلال الرابع ، وكان اضخم هذه المعابد في نبتا حيث يقوم جبل مسطح القمة يسمى الآن جبل بركل اشتهار بأنه كان مقر الاله امون ، وفي نهاية الأسرة العشرين (أي حوالي ١٠٩٠ ق، م)

كانت مصر من الضعف بحيث اضطرت لأن تترك شمال السودان وشانه . وبعد مرور أكثر من قرن من الزمان قبض أجداد الملوك الذين بنوا تلك الأهرام غيما بعد على زمام البلاد دون ان يجعلوا شمعهم ينبذ الديانة المصرية أو يهمل اسمس الصناعمة التي تعلمها مسن المصريين .

ولا نعرف شيئا عن العلاقة بين حكام نبتا الأولين وبين المسوك الليبيين الذين أسسوا الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين في مصر من ملك واحسد مصر . وتكونت الأسرة الرابعة والعشرون في مصر من ملك واحسد



شكل (٢٩) القابر الخاصة في دير الديلة

كانت سلطته على البلاد سلطة ضئيلة أو اسمية ، لأن مصر تقسمت سياسيا الى عدد من المناطق المستقلة يحكم كلا منها حاكم مطلق صغير . سياسيا الى عدد من المناطق المستقلة يحكم كلا منها حاكم مطلق صغير . وفي هذا الوقت تقدم كاشتا بجيشه الاثيوبي نحو الشمال فاجتاز الشلال الأول وغزا مصر حتى مدينة طيبة ، واتم خلفه بيعنضي ذلك الفتح وأعلن في سنة ٧٢١ ق.م أول ملك للاسرة الخامسة والعشرين . وتتسكون هذه الأسرة من بيعنضي واربعة ملوك من بعده هم : شباكا ، وشباتاكا وطرهاقا ، وتانوت أمون ، وقد ذكر أحدهم وهو طرهاقا في التوراة لمساعدته حزقيا (٣) في مقاومته للاشوريين . ومع أن هولاء الملوك كانوا من دم أجنبي الا أنهم لم يكونو أجسانب حقيقيين مثل غيزاة المكسوس ، وكانوا في الواقع متحصرين ، واعتبر بيعنضي على الاين غزوه لمصر بمثابة جهاد في سبيل الاله أمون لاصلاح بعض ما فقده هذا الاله خلال سنوات الاضطراب السياسي .

وربما كانت زيارة بيعنفي لمصر ورؤيته أهرام ملوك مصر السابقين في سقارة والجيزة والأماكن الأخرى هي السبب الذي جعله يهجب ملراز قبور المصاطب التي بناها ملوك نبتا الذين سبقوه ويبنى لنفسه هرما . واختار منطقة كورو ، على مسافة نحو خمسة أميال من نبتا ، وسط الجبانة الكبيرة التي بها مقابر اسلامه ، ولم يبق حجر واحد من مبنى الهرم العلوى في مكانه ، ولكننا نعرف أن طول ضلع ماعدته كان أربعين قدما . ومن دراسة الأهرام التي بنيت بعده والتي ما زالت في حالة جيدة من الحفظ نرى أن جوانب الأهرام الأربعة تميسل الى الداخل بزاوية قدرها ٦٨° . وتقع تحت الهرم حفرة مستفسة بقبو متداخل كانت بمثابة حجرة الدنن ، وكانوا يدخلون تلك الحجرة بعسد بناء الهرم عن طريق درجات سلم تبدأ من نقطة غرب الميني العلوي وتصل الى باب في الجدار الفربي من الحجرة ، وبعد الدنن يملأون درجات هذا السلم بالرديم ويقيبون فوقها هيكلا جنازيا مكونا من حجرة واحدة مزينة بالنقوش ، وعندما بني شباكا هرمه أضاف خندقا تصيراً في نهاية درجات السلم ، ونحتت حجرة الدنن في الصخر ، وأقام الهيكل الجنازى مستندا الى الجانب الفربي للهرم مباشرة فوق الخندق وظلت درجات السلم - التي ملئت بعد الدمن بالرديم مثل خندق بيعنخي - خارج الجدار الغربي ، وبهذه الطريقة قام الهيكل على أساس صخرى وأمكن اتمام بنائه اثناء حياة الملك .

II KingsXIX 9. (1)

وحول طرهاقا في هرمه الواقع في نورى - على مسافة خمسة أميال من نبتا - الخندق الى حجرة صفيرة ، ووسع حجرة الدفن الى بهو قسمه بأعمدة صخرية الى ثلاثة أجنحة ، ونحت أيضا ممرا يحيط بتلك الحجرات ويصل الى البهو عن طريق درجات سلم في الناحية الشرقية (شكل ٣١) ، وزاد بعض خلفائه عدد الحجرات السفلية في أهرامهم الى ثلاث ، وتعترض حجرة منها المسافة الواقعة بين حجرة المحل وحجرة الدفل ، وكتب على جدرانها ما يسمى « الاعتراف السلبى » من كتاب الموتى ، الا أنه رغم هذه التعديلات في التفاصيل فان النموذج العام للقبر الذي استنه شباكا لم يتغير في جوهره .



. شكل ٣٠ ـ خريطة النيل من اسوان الى الخرطوم

وعلاوة على أهرام الملوك وجد ريزنر في جبانة كورو صفا من خمسة أهرام بنيت الملكات ، وبالقرب من هذا الصف أربع وعشرون مقبرة للخيل : أربع منها لخيول بيعنخى ، وأربع أخرى لخيول تانوت أمون ، وقسم الباقى بالتساوى بين خيول شباكا وشباتاكا ، وكان كل جواد مزينا بطقم من الفضة وعقود من الخرز ، وكانوا يضحون بهذه الخيول عند موت الملك لكى ترافقه الى العالم الآخر ، أما في مصر غلم تكتشف غير مقبرة واحدة للخيل ، مع أن مقابر الملوك وبعض الأمراء في الدولة الحديثة قد حوت العربات الحربية ، وعلى ذلك ربما كان بيعنخى أول من ابتدع التضحية بالخيل ، لان تعلقه بها أمر معروف وتشهدد



شبكل ٣١ هرم طهرقا

به عبارته في لوحة النصر المشهورة ، غفى ذلك النص الشهير الذى يصف فيه غزوه لمصر نراه يعرب عن سخطه عندما علم أن « نملات » أمير الاشمونين ترك خيلة تتضور جوعا أثناء الحصار الذى ضربه هو بنفسه حول المدينة ، وقد نال نهلات المعنو في النهاية بعد أن كاد يدفع حياته ثمنا لاهماله للخيل ،

وحوالى سنة ١٦١ ق.م وضع الملك الأسورى أشور بانيبال حداً لسلسلة الحروب بين أشور وملوك الأسرة الخامسة والعشرين بالتغلب على تانوت أمون وفتح مصر كلها حتى مدينة طيبة ، فعاد تانوت أمون الى نبتا حيث ظل هو وأتباعسه يحسكمون دون ازعاج ذى أهمية مدة تبلغ نحو ٢٥٠ سنة ، وكان يحد مملكتهم من الشمال الشلال الأول ومن الجنوب مستنقعات النيل الأبيض ، وباستثناء أثنين من هؤلاء الملوك الذين بلغ عددهم واحدا وعشرين فقد دفنوا أشين من هؤلاء الملوك الذين بلغ عددهم واحدا وعشرين فقد دفنوا جميعا عند نورى في أهرام من الحجم والشسكل ذاته ، وكان الاثنان المستثنيان هما تانوت أمون وملك آخر حكم بعده أقاما هرميهما في كورو ، وعلاوة على أهرام الملسوك تحتوى جبانة نورى على ثلاثة وخمسين هرما صغيراً لملكات وأميرات ،

ومنذ سنة ٢٠٠ ق.م. تقريبا حتى سنة ٣٥٠ بعد اليلاد ـ عندما سقطت الملكة في يد الأحباش ـ كانت العاصمة في مروى على مسافة مائة وثلاثين ميلا شمال الخرطوم ، وحسدت في مرتين أن نجح مدعو الحق في العرش أثناء تلك الفترة في جعل نبتا عاصمة للمملكة ، ولكن في كلتا المرتين انهارت سلطة الخارجين على العرش وعادت مروى الى سلطتها السابقة ، واستمر دفن ملوك مروى ومنافسيهم في نبتا الى سلطتها السابقة ، واستمر دفن ملوك مروى ومنافسيهم في نبتا في العرام بلغت خمسين هرما في مروى وثمانية عشر في نبتا ( لوحسة ألا أ ) ، وكانت كل هدده الأهرام ـ كسابقتها ـ مبنية بالحجر ، يا عدا تلك التي بنيت في مروى بعد علم ٢٠٠ بعد الميلاد عندما استخدموا في بنائها الطوب النبن المغطى بطبقة من الملاط .

واحيا ملوك مروى عادة وحشية كانت قد انتشرت أيام الدولية الوسطى في شبهال السودان ، هي دمن الخدم مع الملك في قبره ليكي تستمر أرواحهم في خدمته في العالم الآخر ، ولا يزال أمر دمنهم الواضيع التي تدور فيها المناقشة ، ولمسنا نعرف هل كانوا قد دفنوا وهم أحياء أم انهم قتلوا قبل الدفن ، على أنهم لم يفعلوا ذلك مع الملكات

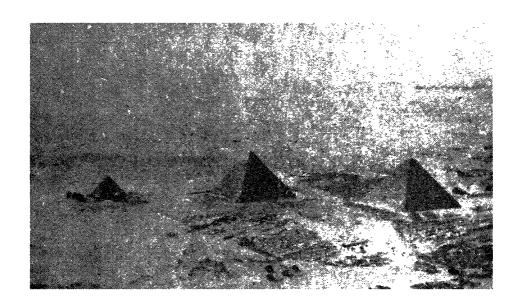

لوحة ١ ــ أهرام الجيزة مصورة من الجو



لوحة ٢ ــ الهرم المدرج بسقارة . الجانبان الجنوبي والغربي

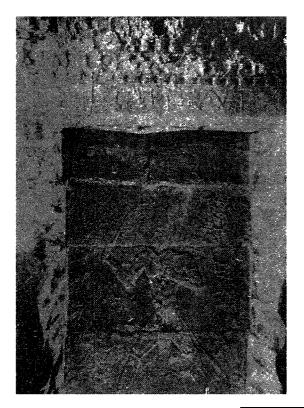

لوحة 1 7 \_ نقوش بارزة على الججر الفرعون زوسر وهو يؤدى بعض الطقوس الدينية . سقارة



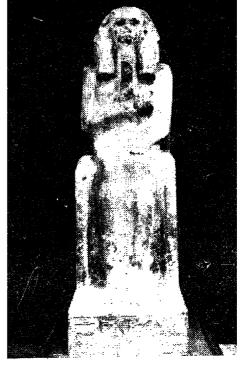

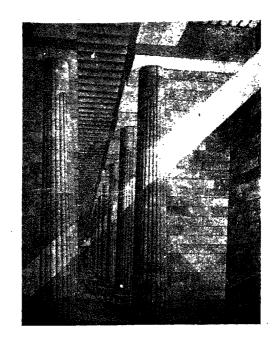

لرحة ٤ ـ الهرم المدرج . مدخل صالة الأعمدة بسقارة



أردة ٥ التغطية بالقيشائي كما كانت في المصطبة الجنوبية بسقارة

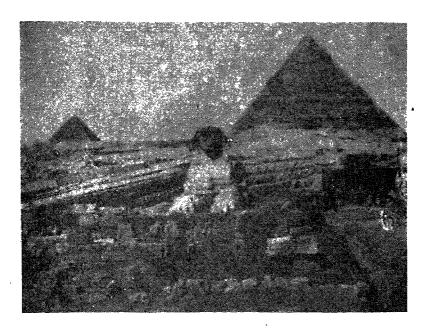

لرحة ٦ ١ ـ فرم ميدوم

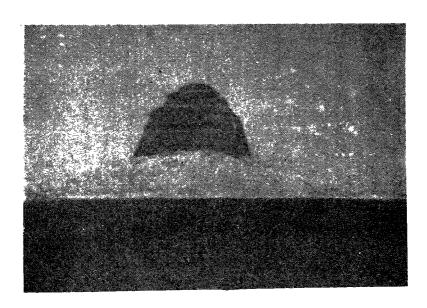

لرحة ٦ ب \_ أبر الهول بالجيزة



لوحة ٧ \_ تعثال للفرعون خوفو من العاج بالمتحف المصرى



لوحة ٨ ـ تمثال للفرعون خفرع من حجر الديوريت بالمتحف المصرى

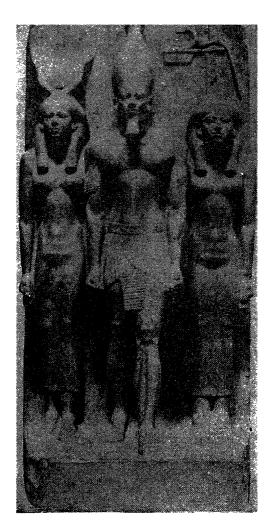

لوحة ٩ - لوحة عمل الملونا لأجد أقاليم مصر ترى فيها منكاورع له وحانحور وإلـهة إقليم ابن آوى . بالمتحف المصرى



لرحة ١٠ ــ مجموعة تمثالي منكاورع والملكة خع . مرر . نبتي . في متحف الفنون الجميلة ببوسطن



لوحة ١١ 1 \_ الطريق الجنازي لهرم أوناس بسقارة



لوحة ١١ ب .. منظر مجاعة من رسوم طريق هرم اوناس الجنازي بسقارة



لوحة ١٢ \_ المعبد الجنازى المهدم من عهد ، نب . حبت . رع» (منترحتب) بالدير البحرى ،



لوحة ١٢ ب ـ امنمحات الثالث في شبابه بالمتحف للصيرى



لوحة ۱۱۲ ـ تمثال صغير من المرمر للفرعون بيبي الثاني وهو طفل بالمتحف المصري



لوحة ١٤ 1 ــ أهرام مروى

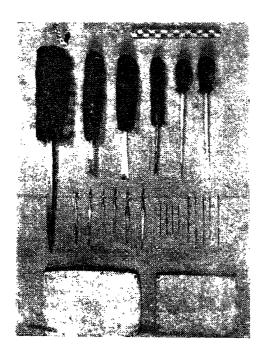

لوحة ١٤ ب ـ الوات نحاسية من الأسرة الأولى بالتحف الممرى



لوحة ١٤ جد ـ ثقرب في الجربيت من أعمال عمال المحاجر القدماء في اسوان



لرحة ١٥ ـ تمثال سنوسرت الأول من المجر الجيرى بالمتحف المسرى

اللاتى كن يدنن أيضا فى أهرام فى جبانة منفصلة فى الجانب الغربى من المدينة . وقد كتب سترابو يقول : « ما زالت العادة جارية فى اثيوبيا بأن الملك عندما يعجز عن استخدام عضو من أعضائه أو ينقده فى حادثة أو لأى سبب آخر ، غان أتباعه - وهم أولئك الذين كان مقدرا عليهم أن يموتوا معه - يبادرون باظهار ولائهم له بأن يحدثوا فى أنفسهم نفس العاهة التى أصيب بها مولاهم » (١) . وربما أخطأ سترابو تليلا فى ذكر التفاصيل ، ولكن حفائر ريزنر فى مصروى أثبتت أنه لا داعى الشك فى دقة ما كتبه بوجه عام .

## الفصل السابع

## طريقة بناء الهرم والغرض منه

ان الوثائق المصرية الباقية — سواء المكتوب منها أو المصور — لا تلقى ضوءا على الطرق التى اتبعها بناة الأهرام فى وضع تصميمها أو تشييد مبانيها الضخمة ، الا أن الدراسة الدقيقة للمبانى ، وما يصل الينا من معلومات تزيد يوما بعد يوم عن الأدوات التى كان يستخدمها البناءون ، سهلت لنا التحقق من كثير من التفاصيل الخاصة بالبناء كما جعلت أيضا فى امكاننا أن نتكهن بما كانوا يفعلونه اذا اعوزنا الدليل المادى ، ومع ذلك غلا زالت بعض المسائل محتاجة الى حل ، وفى مثل هذه الحالات لا يسعنا الا المتراض الجسواب دون أن يكون هنائج ما يؤيده سوى الاعتقاد بأن هذه الفروض يمكن أن تصل بنا الى النتائج

نمعند اختيار موقع لهرم من الأهرام كان من الضرورى مراعـــاة اعتبارات معينة : نيجب أن يكون الموقع غرب النيل - الجانب الذي تغرب فيه الشمس ـ ويجب أن يقام فوق مستوى مياه النهر وغير بعيد عن ضفته الغربية ، ويجب أن تخلو الأرض الصخريـة من أي عيب أو احتمال للتصدع ، ويجب ألا يكون بعيدا عن العاصمة ، بل وربما يجب أن يكون قريبا من القصر الذي ربما يكون الملك قد شيده القامته خارج العاصمة ، وكان من بين المواقع التي اختارها مطوك الدولة القديمة : سقارة وأبو صير في مواجهة منف ، وأبو روائس على مسافة سبعة عشر ميلا الى الشمال ، ودهشور على بعد خمسة أميال الى الجنوب، وتفصل ثلاثة وثلاثون هيلا منف عن ميدوم ، حيث بني هرم واحد . وكان القرب من النهر عاملا مهما ، لأن كثيرا من الأحجار: اللازمة لبناء الأهرام والمباني الملحقة بها يجب أن تنقل من المحاجر بالسفن ، أذ لا يبقى أثناء موسم الفيضان من الصحراء الا مساحـة عرضها ٢٥٠ ياردة فقط بين النهر وهرم ميدوم ، بينما كانت المسافة عند الجيزة تبلغ نحو ربع ميل . ولكن عند دهشور وأبى رواش كان طول الطريق المعدة لسحب مواد البناء عليها يقرب من ميل . وسعد انتقاء الموقع المناسب كان اول عمل يقوم به المشرفون على البناء هو ازالة الطبقة السميكة من الرمال والحصا التي موق سطح الصحراء ، لكي يقام البناء على أساس ثابت من الصخر . ثم تبدأ بعد ذلك عملية تسوية الصخر وتهذيبه ، وكانت قطع الحجر التي يزيلونها من اماكنها اما أن تستخدم في ملء الشقسوق أو توضع جانبا لاستعمالها فيما بعد . ونستطيع أن ندرك مدى عنايتهم بهذه العملية في الهسرم الأكس الذي ينحرف فيه المستوى الأفقى للارضية المقسام عليها الهرم عن المستوى الحقيقي بأقل من نصف بوصة فقط ، وهو فرق لا يكاد يدرك ويرفع الركن الجنوبي الشرقي للهرم عن الركن الشمالي الغربي . ولا شك أن مثل هذه الدرجة العالية من الاتقان في عملية التسويــة كانت نتيجة لتجارب عديدة مرت على المصريين ، فتعلموا منها خسلال احيال كثيرة ترجع الى ما قبل عصر بناة الأهرام عندما كانوا بعدون أراضيهم للرى بالمياه الآتية من النهر بواسطة القنوات والترع . ولتسوية مساحة مثل ماعدة الهرم ، كان من الضروري احاطة حوانيها الأربعة بجسور واطئة من طمى النيل وملئها بالماء ، وقطع شبكـة من الخنادق في الصخر بحيث تكون أرضية كل خندق على نفس العبق تحت سطح الماء ، أما المساحات التي تتخللها فكانوا يسوون سطحها بعد اطلاق الياه . ولكنه لم يكن من المسور عمليا أن يسوو! سطح جميع المساحة التي سيشغلها الهرم ، مكانوا يتركون احيانا ـ كما هو الأمر في الهرم الاكبر - نتوءا من الصخر في الوسط ليستفيدوا منه -غبما بعد اثناء عملية البناء .

وكان آخر ما يفعلونه من العمليات التمهيدية في اعداد الموقع هو عمل دراسة دقيقة لكى يتأكدوا من أن قاعدة الهرم تأخذ بقسدر الامكان شكل المربع الكامل ، وأن كل جانب من جوانبه يواجه جهة من الجهات الأربع الأصلية ، وكانوا يستخدمون في تنفيذ هذه العملية عصيا من الخشب طرف كل منها الى طرف الأخرى ، أو حبالا طويلة ، وكانت وحدة القياس هي الذراع الملكي ( طوله ١٣٠٨ بوصة ) ويتكون من سبعة أكف ( راحة اليد ) أو ثمانية وعشرين أصبعا ( غالكف الواحد يساوى أربعة أصابع ) ، فاذا كانوا يستخدمون الحبال المصنوعة يساوى أربعة أصابع ) ، فاذا كانوا يستخدمون الحبال المصنوعة في الاستعمال ، ولهذا غلا عجب في أن نجد غرقا يبلغ ٩٧٩ بوصة بين اطول واقصر جانب في الهرم الأكبر ، بل أن ضآلة الخطأ في جوانب يزيد طولها عن ١٠٠٠ بوصة هي في الحقيقة التي تدعو الى الاعجاب، يزيد طولها عن ١٠٠٠ بوصة هي في الحقيقة التي تدعو الى الاعجاب، خصوصا عندما نتذكر أن وجود النتوء الصخرى في الوسط يجعل من المسعب قياس اقطار المربع قياسا صحيحا ،

وليس من المستطاع ضبط جوانب الهرم نحو الجهات الأربع الرئيسية الا بمساعدة جرم أو أكثر من الأجرام السماوية في وقت كانت البوصلة فيه — بكل تأكيد — غير معروفة ، على أن قدماء المصريين قد نجحوا في هذا نجاحا كادوا يصلون فيه الى حد الكمال ، كما يتضح في الهرم الأكبر وهرم خفرع ، أذ لم يزد الخطأ في الأضلاع الأربعة عن جزء من الدرجة كما يتضح مما يأتى :

الضلع الشمالي ٢٨ " ٢ جنوبي الغرب الضلع الجنوبي ٥٧ " ١ جنوبي الفرب الضلع الشرقي ٣٠ " ٥ غربي الشمال الضلع الغربي ٣٠ عربي الشمال

وبناء على دراسة بترى فان متوسط الخطأ في الضلعين الشرقى والغربى من هرم خفرع يبلغ ٢٦ ٥ غربى الشمال (١) ٠ ولا يمكن أن نعرف على وجه التأكيد أى الإجرام السماوية ، وكم منها ، استعان به المصريون للحصول على هذه النتائج ، ولكن من الواضح أنه كان من الضرورى أن يحددوا فقط واحدة من النقط الأصلية ، وبعدها يمكن تحديد النقط الثلاث الباقية باستعمال آلات بسيطة كانت في مقدور بنائى الأهرام ، فالشرق والغرب كانوا يستطيعون تحديدهما على وجه التقريب من شروق الشمس وغروبها في يومى اعتدال الليل والنهار من كل سنة ، وكانوا يستطيعون معرفة الشمال من ملاحظة النجم القطبى ، ولكن في كل حالة يكون الخطأ الناتج (حتى بعد عمل حساب التغيير في موقع القطب بالنسبة للنجم القطبى في مدى ٥٠٠٠) سنة ) التغيير في موقع القطب بالنسبة للنجم القطبى في مدى ٥٠٠٠) سنة )

وهناك طريقة بسيطة لتحديد الشمال الحقيقى ـ وربما كانت هى الطريقة التى استعملت ـ وذلك بمراقبة نجم فى النصف الشمالى من السماء ، وتنصيف الزاوية المكونة من مكان شروقه ، والمكان الذى حدثت منه المراقبة ، ومكان غروبة ، وللحصول على الدقة المطلوبـة

<sup>(</sup>۱) وكان من بين الأهرام الأخرى التى قام بترى بدراستها ثلاثة لاحظ الأخطاء الآتية في توجيه أضلاعها الشرقية والغربية :

| غربى الشمال  | ~ 9 " 1 Y  | الهرم المنحنى |
|--------------|------------|---------------|
| غربى الشمال  | · 7.8 " 70 | هرم ميدوم     |
| شرقى الشيهال | ' \\$ " T  | هرم منكاورع   |

كان من الضرورى اما رؤية الأفق الحقيقى عند النقطتين اللتين يشرق النجم فيهما ويغرب ، واما بعمل أفق صناعى على ارتفاع منتظم فوق هاتين النقطتين ، ولما كان عدم انتظام مستوى الأرض في أى مكان سمهما كان التغير قليلا بيعوق معرفة الأفق الحقيقى ، استلزم الأمر عمل أفق صناعى ،

ويمكن الوصول الى ذلك ببناء جدار دائرى قطره بضعة اقسدام على أرضية الصخر التى سويت من أجل الهرم ، ويجب أن يكون ارتفاع الجدار كافيا ليمنع الشخص الواقف داخل الدائرة من رؤية أى شيء آخر خارجها سوى السماء ، ولكن يجب ألا يترتب على ذلك أن يصبح الحائط أعلى من الشخص نفسه ، ويجب أن يكون السطح الأعلى من الجدار في جميع أجزائه على ارتفاع واحد مضبوط ، ويمكن الحصول على ذلك بسهولة بواسطة الماء ، وذلك بعمل جسور مؤقتة من الطين على اعلى سطوح الجدار الدائرى من الداخل والخارج ، مع ملاحظة على اعلى سطوح ، مع ملاحظة

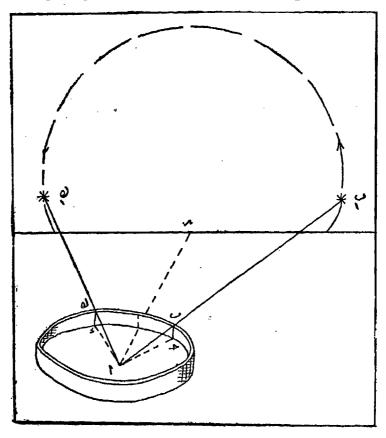

شكل (٣٢) ـ طريقة لمعرفة الشهمال الحقبقي

الاحتياط اللازم لمنع تسرب المياه ، ويقوم بالمراقبة شخص واحد ، فينظر من فوق قضيب قصير مثبت عموديا في الأرض عند مركز الدائرة (شكل ٣٢ أ) ، ويقف شخص آخر داخل الدائرة يتلقى تعليماته من الشخص الأول ، وعندما يظهر النجم (شكل ٣٢ ب ١) فوق الحائط يضع علامة فوق الحائط مباشرة على امتداد الخط المستقيم الواصل بين المراقب والنجم ،

ويجب ان تعمل هذه العملية أولا في اتجاه الشرق (شكل ٣٢ ب ) وذلك ثم نحو الغرب بعد ذلك ببضع ساعات (شكل ٣٢ ك ١ ٠ ك ) وذلك برصد النجم نفسه في الحالتين ٠ ثم يدلون ميزان البناء (وكان معروما المصريين في عصر بناة الاهرام) من العلامتين اللتين على الحائط ويضعون علامتين على الأرض في النقطتين اللتين ينزل عليهما الميزان عموديا (شكل ٣٢ ج ١ د ) وبتنصيف الزاوية ج ١ د نحصل على الشمال الحقيقي ويصبح الخط (١ هو الاتجاه الشهمالي الجنوبي ولزيادة التحقق يمكن اعادة هذه العملية برصد بعض نجوم مختلفة بنفس الطريقة قبل هدم الجدار الدائري ٠ ويقع المشرق والمغرب عند زاوية مقدارها ٩٠ من الخط الذي حصائنا عليه ٠ ولكن لم يعثر حتى الآن على المثلث والادوات الاخرى التي ربما كانت تستخدم لقياس مثل على المثلث والادوات الاخرى التي ربما كانت تستخدم لقياس مثل هذه الزاوية ١ الا اننا نرى من دراسة مباني ذلك العصر أن أركانها تكون زوايا قائمة على اتم ما يكون ١ مما يدل على معرفتهم لآلة دقيقة اوصلتهم الى هذه النتيجة ٠

وفي الوقت الذي كانت تقوم فيه الأعمال التمهيدية في موقع الهرم ، كانت الاستعدادات للبناء ترتب في مكان آخر ، فكانوا مثلا يصنعون أساسات الطريق الصاعد من الحجر المقطوع محليا ليمكن استخدامه في نقل مواد البناء عندما تبدأ عمليات بناء الهرم ، ولأجل عمل الكسوة الخارجية للبناء كانت تقطع كتل الحجر الجيرى من النوع الجيد من جبال المقطم على الجانب الشرقي للنيل عند طرة ، ويكتب العمال المكلفون بمثل هذا العمل أسماء فرقتهم بالمغرة الحمراء على الكتل قبل نقلها من المحجر ، ومع أن هذه الأسماء غالبا ما تمحى أثناء العمليات المتعاقبة ، الا أن قدراً كافيا منها بقي ليخلد أسماء كثير من هذه الفرق ، فمثلا وجد « ألن رو » الأسماء الآتية واضحة على كتل كسوة هرم ميدوم (۱) : « فرقة الهرم المتدرج » ، « فرقة القارب » ، « الفرقة ميدم ميدوم (۱) : « فرقة الصواحان » ، « الفرقة المتحملة » ، « فرقة المقوية » ، « فرقة الصواحان » ، « الفرقة المتحملة » ، « فرقة المتحملة » » « فرقة المتحملة » » « فرقة المتحملة » « ألمتحملة » « ألمت

Alan Rowe, The Museum Journal, Philadelphia, Vol. XXII (1931), p. 21, pl. VI).

الشمال » ، « فرقة الجنوب » ، وعلى احدى الكتل في الهرم الأكبر نقرأ : « فرقة الصناع » ، « ما أقوى تاج خنوم خوفو الأبيض! » .

وسبب وضع هذه الأسماء على الأحجار غير واضح اللهم الا اذا كان لفرض تسهيل عملية جرد أعمال كل فرقة. وفي الوقت ذاته كانت هناك فرق أخرى من العمال يقطعون كتل الجرانيت اللازمة للأعهدة والأعتاب وأكتاف الأبواب والعقود وكتل الكسوة وفي بعض الأحيان التابوت الخارجي ومما يثبت أن مثل هذا العمل لم يخل من الأخطار والم تقراه في مقبرة عند أسوان خاصة بحاكم الجنوب المسمى أوني (Uni) الذي عاش أيام حكم بيبي الأول ومرنرع حيث يقرر أوني بفخر في هذه النقوش وائه نتيجة لسيطرته على الخارجين على القانون في تلك المنطقة والمن سيطرته ولم ولي يكن يحرس ارسال بعثة لقطع الأحجار الى أسوان تحت سيطرته ولم يكن يحرس هذه البعثة غير سفينة حربية واحدة .

أما الحجر الجيرى — سواء احصلوا عليه من سطح الجبل القريب كما هو في الجيزة أم من قلبه كما في طرة — غلم يسبب لبنائي الهرم أية صعوبات جدية عند قطعه في المحاجر ، وقد اتضح من الحفائر الحديثة التي قام بها و، ب، امرى في جبانة سقارة أنه — حتى في عصر الأسرة الأولى — كان لدى المصريين آلات نحاسية ممتازة الصنعة ، منها المناشير والأزاميل التي كانوا يستحدمونها في قطع أى نوع من الحجر الجيرى ( لوحة رقم ١٤ ب ) ، وربما استعانوا — لتسهيل عملية النشر — بمادة مبتلة تساعد على التفتيت ، مثل الرمل الكوارتزى الندى الذي يوجد بكثرة في مصر ، ولكننا لا نملك الدليل القاطع على أنهم استخدموا مثل هذه المادة أو التجأوا الى مثل هذه الطريقة .

وكانت الازاميل والأسافين هي الآلات المفضلة لديهم في قطع الأحجار الجيرية ، متستعمل الأولى لفصل الكتلة عن الصخر من كل جانب عدا القاعدة ، والأخرى تستعمل لعزل الكتلة من أسفسل ، منرى في خندق أحد المحاجر مثلا تجويفا عميقا يشبه الرف يمتد بطول عرض المر بين السقف والكتلة المراد نزعها ، والغرض من هذا التجويف هو تهكين أحد عمال المحجر من الزحف فوق سطح الكتلة لفصلها من الصخر من الخلف بعمل شقوق عمودية تتجه الى أسفسل بواسطة أزميل يدقه بمطرقة من الخشب ، وفي نفس الوقت يقوم عامل آخر باحداث شقوق رأسية مشابهة أسفل الجانبين ، وأخيرا توضع الأسافين في خروم ثقبت عند القاعدة لكي تفصلها أفقيسا من الصخر ، وبهذا تفصل الكتلة بأجمعها .

وفي بعض الأحيان تستعمل اسافين من الخشب ، ويتم غصل الكتلة ببل الخشب بالماء ليتمدد ، وتعاد العملية بعد ذلك في الصخرة التي تحتها دون ضرورة لقطع التجويف الأول ، وهكذا الى أن يصلوا الى مستوى الأرضية ، ثم يبدأون في تكرار العملية عند مستوى السقف متجهين الى أسفل في الخندق (۱) ، وكانوا يقطعون الأحجار من سطح الجبل بنفس الطريقة تهاما ، وهي أغضل كثيرا من قطع الأحجار داخل الخندق ، نظرا لأن مكان العمل ليس محدودا ويستطيع عدد كبير من العمال أن يعملوا فيه في وقت واحد ، ولكن من ناحية أخرى غان أحسن أنواع الحجر الجيرى توجد في طبقات عميقة تحت السطح، وقطع الخنادق هو الطريقة العملية الوحيدة لاستخراجها ،

ولا تزال الطرق التي كانوا يستخدمونها في عصر بناة الأهرام في قطع الجرانيت والأحجار الأخرى الصلبة موضع خلاف في الرأى ، نقد ذكر أحد الباحثين أن المصريين لم يبدأوا في عمل محاجر الحصول على الأحجار الصلبة الا في الدولة الوسطى ، ويصر على أنهم قبل ذلك كانوا يحصلون على الكمية المطلوبة ، من الصخور الكبيرة التي كانت موق سطح الأرض (٢) . ولكن من الصعب الاعتقاد بأن الأشخاص الذين وصلوا الى درجة من المهارة مكنتهم من نحت وتشكيل الكتل الهائلة من الجرانيت المستخدمة في مبنى الوادى الخاص بخفرع لم يكن في مقدورهم استخراج كتل من هذا الحجر من المحاجر ، خصوصا وأن قطع الأحجار بطريقة قطع الخنادق لم تكن قد استعملت بعد . وعلاوة على ذلك فما زال واضحا على ظهم الكتل المكونة لسقف حجرة دنن منكاورع آثار وضع الأسانين فيها ، ولا يدل أثر الأسافين الا على أنها نصلت من صخور المحجر ، ونحن نعرف أن هذه الطريقة كانت مستعملة بكل تأكيد في العصور التالية ، ويثبت ذلك وجود ثقوب الأسافين التي لا يمكن حصرها وما زالت ظاهرة الى يومنا هذا في محاجر أسوان ( لوحة ١٤ ح ) ، ولا يوجد من الأدلة ما يجعلنا نعتقد أن رجال المحجر لم يفصلوا الكتل بنفس الطريقة في عصر الدولة القديمة ، ويمكن عمل الثقوب اما بحك الحجر بمسحوق مفتت واما باستخدام آلة معدنية .

<sup>(</sup>۱) وتقطع كثير من الأحجار اللينة في المملكة المتحدة في وقتنا هذا بنفس الطريقة ، مع فارق مهم هو احلال الادوات المصنوعة من الصلب محل الادوات النحاسية والاكثار من استخدام المنشار • وربما عرف قدماء المصريين • ازمة » البناء المستخدمة الان بدلا من الازميل ، ولكن لم يعثر حتى الآن على عينة منها •

A. Lucas- Ancient Egyptian Materials and Industries. (1934). (Y) pp. 62-3.

ولما كان النحاس هو المعدن الوحيد المعروف في مصر قبل الدولة الوسطى ، غانه يظن أن المصريين عرفوا طريقة تعطى النحاس درجة عالية من الصلابة ، ولكنا لم نعثر حتى الآن على ما يؤيد هذا الظن ، وهناك طريقة أخرى لقطع الجرانيت ولكنها أكثر مشحقة ، وذلك بدق الصخر حول الكتلة المراد غصلها بكرات من حجر الدولوريت ، وهو حجر صلب يميل الى الخضرة ويوجد في اماكن كثيرة في الصحراء الشرقية بالقرب من البحر الأحمر ، غالملة غير التامة التي يرجع تاريخها الى عصر الدولة الحديثة ، والتي لا تزال في مكانها في أسوان ، كان العمل يجرى غيها بهذه الطريقة دون شك ، وليس هناك ما يدل على أن عمال المحاجر في عصر بناة الأهرام لم يعرفوا هذه الطريقة .

وايا كانت طريقة استفراج الجرانيت من المحجر فقد حصلوا على الكتل اللازمة منه . فقد كانت هناك طريقة واحدة للحصول على النوع المطلوب من الحجر ، اذا لم يحصلوا عليه من الطبقة العليا ، لأن الجرانيت حمثل كثير من الأحجار الأخرى حاذا ما سخن الى درجة حرارة عالية ثم برد فجاة ، تحدث فيه شروخ ظاهرية ويتفتت سطحه عند أى احتكاك بسيط وتتساقط أجزاؤه ، وعلى هذا فقد كانوا يسخنون كتلة الجرانيت بالنار ، ثم يصبون عليها ماء باردا فيتفتت سطحها فيزيلونه بمكشط صغير من الحجر ، ويكررون ذلك عدة مرات حتى يصلوا الى الحجر ذى الصلابة المطلوبة ،

ولم يكن نقل الكتل الكبيرة من محاجرها أقل الأعمال شأنا في تشييد الهرم ، اذ أن بعض القطع الثقيلة من الحجر الجيرى المقطوعة محليا والمستخدمة في بناء معبد منكاورع الجنازى تبلغ نحو ٢٠٠ طن حسب تقدير ريزنر ، غاذا قارنا ذلك بكتل الكسوة في الهرم الأكبر التي يبلغ متوسط وزنها ٢٠ طن وبوزن الكتل الجرانيتية في سقف حجرة الملك البالغ وزنها ، ه طنا ، لبدت هذه الأخيرة تأفهة بالنسبة الأولى ، ثم ينبغى أن نتذكر أن الأخيرة كانت تتطلب نقلها بالسفن ، ثم انزالها منها ، ثم رفعها بعد ذلك في أغلب الأحيان الى علو شاهق موق الأرض ، ومن المحتمل أنهم كانوا ينقلون هذه الكتل الحجريسة أثناء موسم الفيضان ، وربما كان ذلك هو أقل الأعمال الشاقسة في تلك العملية بالرغم من أن ضبط المراكب المحملة بالأحمال الثقيلة في نهر سريع الجريان كان دائها عملية خطرة تحتاج الى مهارة فائقة ،

أما الطريقة المستعملة في نقلها فوق سطح الأرض فكانت واحدة ، سواء اكان وزن الكتلة المنقولة ٢٠٠ طن أو ٢٠ طسن ، لأن عسد الرجال كان يتوقف على مقدار الوزن ، ولكن ما هى هذه الطريقة ؟ فليس هناك أى احتمال لاستخدامهم عربات ذات عجالات ، لانه بالرغم من وجود نوع من العجلات منذ الاسرة الخامات عشرة توضع لنا الاقل (۱) ، فان الرسوم التى فى قبور الاسرة الثامنة عشرة توضع لنا أنه بعد مرور الف سنة بعد الدولة القديمة كانت التماثيل والكتال الثقيلة لا تنقل بواسطة العربات ذات العجلات ، بل استخدموا بدلا من فلك زحافات ، ولا يخامرنا شك فى أن بناة الأهرام قد استعملوا أيضا هذه الطريقة ، وأكبر الظن أن كل كتلة كانت توضع فوق الزحافة باستخدام رافعات من فوق الأرض مباشرة أو بعمل منحدر واطىء بينى من الطوب اللبن أو الحجر ، وبعد أن تربط الزحافة والكتلة معا بالحبال يمكن رفعها ثانية بالرافعات ( العتل ) ليضعوا تحتها أسطوانات خشبية ( درافيل ) ثم يجرون الزحافة المحملة فاوق طريات عليه خشبية ( درافيل ) ثم يجرون الزحافة المحملة فاوق طريات عليه ( براطيم ) من الخشب ويشدها الرجال بحبال مثبتة فى الزحافة .

وفى مقبرة جيحوتى حتب من الأسرة الثانية عشرة فى البرشسا (شكل ٣٣) رسم يمثل الطريقة التى كانوا يتبعونها ، نرى نيه تمثالا كبيرا من المرمر لصاحب القبر يزن نحو ٢٠ طنا فوق زحافة يجرهسا



شکل ۳۳ \_ نقل تمثال کبیر

را) رسم فى مقبرة ام حست من الاسرة الخامسة يبين سلم معود فوق عجلات (١) Somers Clarke and R. Engelbach, Ancient Egyptian Masonry, انظر كتاب ( انظر كتاب )

١٧٢ رجلا (١) ، كما نراهم يصبون الماء أو أى سائل آخر على الأرض ليتلل الاحتكاك ويسهل الجر .

ولكن بعد اعداد الموقع ، وبعد تشوين المواد المطلوبة على مقربة منه ، يبقى أمام المشرف على بناء الهرم معضلتان ، اولاهما رفع الأحجار الى الارتفاع المطلوب ، والثانية وضع الأحجار فى أماكنها بحيث يكتسب البناء تماسكا داخليا وألا تخرج هذه الأحجار عن التصميم الأصلى للشكل الخارجي ، وقبل أن نحاول ايضاح الطريقة التى تغلبوا بها على هاتين المشكلتين يجدر بنا أن نتريث قليلا لنفكر فى المعالم الأساسية للمبنى المطلوب ، سواء الداخلية أو الخارجية منها دون أى تفكير في الحرات والمرات .

نعندما كنا نتحدث عن هرم ميدوم قلنا ان قلبه مكون من بضح طبقات من البناء ، تقل في الارتفاع من الوسط الى الخارج ، وترتكز على نواة في الوسط تبلغ درجة ميلها ٧٥ (شكل ١٢) ، وقلنا ان كل طبقة كسيت من أعلى الى أسفل بأحجار طرة الجيرية ، ثم سوى سطحها الخارجي ، ثم حول الهرم المدرج الناتج بعد ذلك الى هرم حقيقي بهاء الدرجات بالأحجار ، وأضيفت اليه كسوة خارجية من أحجار طرة الجيرية الناعمة ، وقد أوضح بورخارت أن نفس الطريقة ظل يتبعها بناة الأهرام في الأسرة الخامسة (٢) مع فارق بسيط وهو ترك أوجه احجار الكسوة الداخلية كما هي دون تسوية ، وربما استمرت هذه الطريقة نفسها متبعة حتى عصر أبعد من ذلك في الدولة القديمة ، فمثلا كان يتكون هرم ساحورع في أبو صير من طبقات ترتفع عاليا في قلب البناء (شكل ٣٤ — ٢) وكتل الحشو من الحجر (شكل ٣٤ — ٣) وأخيرا الكسوة الخارجية الناعمة من أحجار طرة الجيرية (شكل ٣٤ — ٣) وأخيرا الكسوة الخارجية الناعمة من أحجار طرة الجيرية (شكل ٣٤ — ٣) وأخيرا الكسوة الخارجية الناعمة من أحجار طرة الجيرية (شكل ٣٤ — ٣) وأخيرا الكسوة الخارجية الناعمة من أحجار طرة الجيرية (شكل ٣٤ — ٣) وأخيرا الكسوة الخارجية الناعمة من أحجار طرة الجيرية (شكل ٣٠ — ٣) وأخيرا الكسوة الخارجية الناعمة من أحجار طرة الجيرية (شكل ٣٠ — ٣) وأخيرا الكسوة الخارجية الناعمة من أحجار طرة الجيرية (شكل ٣٠ — ٣) وأخيرا الكسوة الخارجية الناعمة من أحجار طرة الجيرية (شكل ٣٠ — ٣) وأخيرا الكسوة الخارجية الناعمة من أحجار طرة الجيرية (شكل ٣٠ — ٣) وأخيرا الكسوة الخارجية الناعمة من أحجار طرة الجيرية (شكل ٣٠ — ٣٠) وأخيرا الكسوة الخارك المحرورة الجيرية الناعمة من أحجار طرة الجيرية (شكل ٣٠ — ٣٠) وأخيرا الكسوة الخارة الحرورة الجيرية الناعمة من أحرورة الحرورة الحرو

ولسنا نعرف اذا كانت أهرام الجيزة الثلاثة قد بنيت بهذه الطريقة؛ لأنه ـ ما لم تهدم أجزاء كبيرة من مبانيها العلوية ـ لا يمكن عمل أى محص يؤدى الى نتائج نهائية . واستنتج بورخارت من وجود أحجار

<sup>(</sup>١) وتبين النقوش التى عثر عليها فى قصر سنحاريب فى نينوى والمرجودة الآن فى المتحف المبريطانى إن الأشوريين فى القرن السابع قبل الميلاد كانوا ينقلون تماثيلهم بطريقة قريبة الشبه جدا من ذلك الطريقة ٠

Borcharrt, Das Grabdenkmal des Königs Sahure, Vol. I, p. 29. (Y)

الربط في المر الصاعد انهم اتبعوا في بناء الهرم الأكبر الطريقة نفسها ، لأن كل حجر من أحجار الرباط في رأيه جرء من الكسوة الداخلية (۱) ، ولكن اثنين ممن يعتد برايهم ــ وهما سومرز كلارك ورق أنجلباك ــ رفضا قبول أراء بورخارت (۲) ، وحتى لو كانت أحجار الرباط ليست أحجار كسوة داخلية ، فان ذلك لا يثبت أن أحجار الكسوة لا توجد في مكان آخر من الهرم ، وعلاوة على ذلك فمن الثابت أن كل الأهرام الاضافية الموجودة في الجيزة قد بنيت بكسوات داخلية ، ويصبح أمرا مستغربا أذا كانت الأهرام الأصلية بنيت بطريقة مخالفة ،

وتتشابه كل الأهرام التي بنيت بعد الهرم المنحني في دهشور في شبكلها الخارجي ، ولا تختلف الا في الحجم وفي بعض التفاصيل الصغيرة، كزاوية الميل ونوع الحجر المستعمل في المداميك السفلية من الكسوة الخارجية ، وكانت زاوية الميل المعتادة نحو ٥٢° ، وهي الزاوية التي نحصل عليها اذا كان الارتفاع مثل نصف قطر الدائرة التي يتساوى محيطها مع محيط الهرم عند مستوى الأرض (القاعدة) كما نرى في هرم ميدوم والهرم الأكبر ، أما هرم دهشور الشهالي المبنى من الحجر والذي تبلغ درجة الميل فيه ٣٦ " " إث فهو الاستثناء الوحيد الذي شذ عن هذه القاعدة .



L. Borchardt, Eimiges zur dritten Bauperiode der grossen (\)
Pyramide bei Gise (Cairo, 1932).

Somers Clarke and Engelbach, Ancient Egyptian Masonry, (7)

ويقول هيرودوت ، الذى نقل الينا الرأى الذى كان يتناقله الناس في مصر في أيامه عن بناء الهرم الأكبر : « بنى الهرم من طبقات سماها البعض شرفات وسماها البعض الآخر درجات . وعندما تم الهسرم على هذا الشكل رفعوا الاحجار الباقية الى أماكنها بوساطة آلات صنعت من عروق قصيرة من الخشب ، فكانت الآلات الأولى ترفيع الأحجار من الأرض الى أعلى الدرجة الأولى ، وعلى هسذه الدرجية يضعون آلة أخرى تتلقى الحجر عند وصوله وتنقله الى الدرجة الثانية، عيض تنقله آلة ثالثة الى أعلى ، وأما أنه كان لديهم آلات كثيرة بعدد درجات الهرم ، وأما أنه كان لديهم آلة واحدة يسهل تحريكها ونقلها من طبقة الى طبقة كلما ارتفع الحجر ، فقد قيل لى الرايان ، وأنى اذكرهما هنا ، وأنجزوا الجزء الأعلى من الهرم أولا ، ثم الجزء الأوسط ، وفي النهاية الجزء الاسفل القريب من سطح الأرض » (1) .

وبينما تميل الاكتشافات الأثرية الى تأييد الجملة الأخيرة ، الا أنه لم يظهر فيها ما يؤيد ما قاله هيرودوت في جملته ، وعلى ذلك فلابد أن نعترف بأن بناء الهرم موضوع ما زال ينتظر الحل ،

ولعدم وجود البكرة ــ وهو اختراع لم يعــرف في مصر قبـــل عصر الرومان - لم يكن أمام قدماء المصريين الاطريقة واحدة لرفع الأوزان الثقيلة ، وذلك ببناء منزلقات من الطوب اللبن والطيين ترتفع الى أعلى من مستوى الأرض ، الى أى ارتفاع يريدونه . فاذا ارادوا مثلا بناء حائط قصير ، فإن أحجار كل مدماك بعد المدساك الأسفل كانت ترفع الى المنسوب المطلوب على منزلق يبني ملاصقا للجدار وبطوله كله ، ويبرز الى الخارج بزاوية مائمة على خط الجدار . وعند اضافة مدماك تال الى البناء ، يلزم ان يرتفع المنزلق ويمتد أيضا لكي يبتى الانحدار دون تغيير ، وفي النهاية عندما يبلغ بناء الجــدار اتصى ارتفاعه ، يزال المنزلق وتسوى السطوح الخارجية للأحجار التي لم تصقل سطوحها من قبل ، يصقلونها طبقة بعد طبقة متجهين الي اسفل في الوقت الذي يقللون فيه من ارتفاع المنزلق . ويمكننا أن نرى مثالا لهذا المنزلق ملاصقا للصرح الأول الذي لم يكمل بناؤه في معسد الكرنك (٢) ، ولئن كان هذا المثال من العصور المتأخرة مان مما يثبت أن هذه الطريقة نفسها كانت متبعة قبل ذلك في العصور القديمة ما عثر عليه من بقايا المنزلقات عند هرم أمنمحات الأول في االشبت وعند هرم ميدوم ، كما تبدو في الصور المأخوذة من الجو بقايا واضحة من

Herodotus, II. 125 (Rawlinson's translation). (1)

Somers Clarke and R. Engelbach, op. cit., Fig. 87, (Y)

المنزلقات ما زالت تحت رمال دهشور ، ولكن يجب أن ننتظر الدليل العملي عند القيام بحفائر هناك .

فاذا سلمنا بناء على ما لدينا من أدلة بان بناة الأهرام "د استعملوا المنزلقات ، فكيف كانوا برتبون هذه المنزلقسات ؟ وخير الإجابات أن منزلقا واحدا كان يبنى بطول جانب واحد من الهسرم الاستخدامه فى نقل ما يلزم ، وكلما ارتفع الهسرم ازداد المنزلق فى الارتفاع والطول ، كما يضيق عرض سطحه الأعلى تدريجا نظرا التناقص المستمر فى عرض واجهة الهرم ، فاذا كانت زاويسة بيسل الهرم ٥٠ فلا بد أن تنحدر واجهتا المنزلق الجانبيتان بزاوية قدرها ٥٠ ، وبهذا يتفادون أى انهيار جانبى ، أما جوانب الهرم الثلاثة التى لم تغط بمنزلق التموين ، فقد كانت أمامها جسور ذات عرض كاف فى أعلاها بسمح بمرور الرجال ومواد البناء ، ولكن نظراً لأنها كانت لا تستخدم لمنع الأحجار من الأرض ، فان درجة ميلها على السطح الضارجي يمكن أن تكون منحدرة بقدر ما تسمح به المتانة اللازمة ، وكسانوا يضعون أيضاً براطيم من الخشب ، وقد عثر على بعضها فعلا فى مكانها فى اللشمت أثناء الحفائر فوق أعلى سطحى منزلق التموين وجسور الشى فى الكون طريقا متينا لمرور الزحافات وهى محملة بكتل الأحجار .

ولتوضيح الطريقة التى ذكرناها ، لنتصور أن هرما من الأهـرام قد بنى الى نصف ارتفاعه النهائى (۱) غفى هذه الحالة لا يمكن أن يظهر شيء من مبانى الحجر السابق وضعها لأى شخص واقف على الارض ، لأن ثلاثة من الأوجه الخارجية ستكون مغطاة كلها بجسور لمشى العمال، وسيحجب منزلق التموين الوجه الرابع ، أما السطح العلوى من الهرم نسيكون أشبه برصيف مربع معد لوضع المدماك التالى غوقه ، وأول ما يسحب من احجار الى هذا الرصيف هي الكتل الداخلية المجلوبة من المحاجر المحلية ، تترك جوانبها وسطوحها العلوية خشنة ولكسن تسوى سطوحها السفلى ، وتؤخذ هذه الأحجار الى وسط الرصيف وتوضع الى جوار بعضها البعض ، وتترك غالبا الفراغات الناتجة من عدم انتظام جوانبها دون ملء ،

وكانوا يعنون بأن يمتد المدماك الجديد في كل الاتجاهات الأربعة بحيث يبقى دائما في شكل مربع تقريبا . وعلى مسافات منتظمة يجعلون

√.

<sup>(</sup>۱٬۱) في الوصف الآتي ، كما في المواضع الأخرى من هذا الفصل ، أخذنا الكثير Clarke and Engelbach (Acient Egyptian Masonry مما ورد في كتاب (Oxford, 1930)

جوانبه مساوية تماما في الطول ، باضافة كسوة داخلية من احجسار طرة الجيرية توضع مباشرة فوق نظيرتها من الكسوة في أرضيية الرصيف ، أما الناحية الخارجية من الكسوة فتقطع بميل الى الداخسل بزاوية مقدارها حوالى ٧٥° ، ولكنها تترك دون صقسل ، وأخسيرا تزاد مساحة المدماك الموضوع ، حتى لا يبقى من الرصيف الأصلى سوى شريط ضيق على حوافه الخارجية دون تغطية ، وعندما نصل الى تلك الدرجة تضاف كتل الحشو من الأحجار الجيرية المحلية ، مع المناية الفائقة باللحامات بين الأحجار ، ونراهم في الهرم الأكبر وضعوا كتل الحشو بطريقة تجعلها تميل ميلا خفيفا الى الداخل نحو وسط كل مدماك ، فنتج من ذلك انخفاض يمكن ملاحظته متجها من اعلى الى اسفل في وسط كل وجه من أوجه الهرم ، ولا توجد هذه الظاهرة في أى هرم آخر ،

وعندما يتم بناء قلب الهرم لا يبقى الا أن تضاف له كسوة خارجية من احجار طره الجيرية ، ويستلزم هذا العمل الدقة التامة ، لأن أي عيب في وضع الأحجار لا يشوه المظهر الخارجي للأثر محسب ، بل يؤدي حتما الى عدم انتظام الشكل الهرمي • وعلاوة على ذلك يجب أن تكون زوايا اللحامات مضبوطة وملتصقة جدا ما امكن ، ولكى يقتصدوا في الوقت ويحصلوا على أعلى ما يمكن من الدقة كانوا يتركون زاويــة اللحامات الصاعدة ـ أي تلك التي بين الكتل المتجاورة في نفس المدماك \_ ليقوم بها بناؤون على أكبر جانب من المهارة ، يعملون ذلك وهي على الأرض . وبهده الطريقة يحصلون على نتائج باهرة نيما يسمى اللحامات الصاعدة المائلة ، تلك التي تقطع لا بزاوية قائمة في اللحام السغلى ولا موازية مع محور الهرم المركزي . وربما يتم على الأرض أيضاً اعداد زوايا اللحامات بين الأوجه الخلفية لأحجار الكسوة وبين الأوجه الأمامية لكتل الحشو ، حتى اذا ما وصلت كل كتلة في النهاية الى الرجال المنوط بهم وضعها في مكانها ، احتاج فقط سطحها العلوى والامامى ــ المنحوت طبقا لزاوية الهرم ولم يصقل بعد ـ الى عناية أكثر من البنائين .

وحتى بعد عمل مثل هذه الاستعدادات الدقيقة يظل وضع كتل الكسوة عملا صعبا ، خصوصا اذا كانت كتلا كبيرة تزن الواحدة منها أكثر من عشرة اطنان . ولا شك أنهم كانوا يحملونها مع زحانها اللى اقصى نقطة ممكنة فوق الجسر ، في مكان يواجه مباشرة المكان المقرر وضعها فيه في البناء ثم تنزل الكتلة على جانبها من الزحافة لتستقر على عوّارض خشبية أعدت لتلقاها فوق حجر الكسوة في المدساك الذي

تحته . ولكى يحكم استعمال العتلات يترك الحجارون نقرا فى الوجسه الخارجى لكل كتلة من الكسوة ، وبينما تكون الكتلة فى ذلك الكسان تبسط طبقة رقيقة من المونة على كل من وجهها الأسفل والوجسه المجاور الكتلة الأخرى . وكان الغرض الأساسى من المونة هو ايجساد نوع من مادة لينة تجعل الكتلة بعد وضعها فى مكانها ، تنزلق وتلتحم مع كتلة الكسوة السابق وضعها ومع كتل الحشو الموجودة خلفها .

ولسنا نعرف تماما كيف كانوا يتومون بذلك العمسل ، ولسكن من المحتبل أنه كان يتم بشد حبال مربوطة الى براطيسم من الخشب موضوعة عبر الركن الخارجي الخالي من كتلة الكسوة ، ثم يحركونها الى الوراء بواسطة عتلات من الأمام حتى تصبح على حذاء الخط . ونرى كتل الكسوة القليلة الباقية عند أسفل الهسرم الأكبر أحسسن الأمثلة للحامات المكتشفة حتى الآن ، والى بترى يرجع الفضل في جذب أنظار العالم الحديث الى دقتها ، فهو الذي كتب عنها : « أخذت بعض مقاسات لسمك اللحامات في أحجار الكسوة ، فبلغ متوسسط السمك في لحامات الجهة الشمالية الشرقية في أحجار الكسوة ، م بلغ متوسسط البوصة ، وعلى ذلك يكون متوسط الفرق في نحت الحجر عن الخسط المستقيم وعن المربع الحقيقي ١٠٠ ، وفي طول يبلغ ٧٠ بوصسة على السطح ، وهي درجة من الدقة تساوى ما تقوم به أحدث الأجهزة لضبط الحواف المستقيمة ، ورغما من أنهم كانوا يقربون الكتل من بعضها المواف المستقيمة . ورغما من أنهم كانوا يقربون الكتل من بعضها الى مسافة المستقيمة ، ورغما من أنهم كانوا يقربون الكتل من بعضها الى مسافة المستقيمة ، ورغما من أنهم كانوا يقربون الكتل من بعضها الى مسافة المستقيمة ، ورغما من أنهم كانوا يقربون الكتل من بعضها المسافة المستقيمة ، ورغما من أنهم كانوا يقربون الكتل من بعضها المسافة المستقيمة ، ورغما من أنهم كانوا يقربون الكتل من بعضها المسافة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافقة المسافقة المسافة المسافة المسافقة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافقة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافقة المسافة المسافقة المسافة المسافقة المسافة المسافقة ال

وعندما يتم وضع أحجار الكسوة في أماكنها على الأوجه الأربعة المدماك ، فمن الضرورى القيام بعمل مراجعة كاملة لهذا الجزء التأكد من أنه لم يخرج عن الوضع الصحيح ، ولم تكن هناك مندوحة من حدوث انحرافات صغيرة ، فاذا اكتشفت في وقتها أمكن تداركها عند وضع المدماك التألى ، وكلما تقدم العمل يزيدون في ارتفاع منزلق التموين الرئيسي وجسور مشي العمال الى المستوى الجديد في الهرم ، ويعمل البناؤون في تنعيم أعالى الأحجار التي أتموا وضعها وهي التي ستصبح اللحامات السفلية للمدماك القادم ، وهكذا يستمر البناء في النمو مدماكا بعد مدماك ، حتى يصل في النهاية الى حجر القمة ، الذي كان يصنع عادة من الجرانيت ، فيوضع في أعلاه ، ولضمان تثبيت هذا الحجر في مكانه نحتوا في وسط قاعدته بروزا أشبه بالقرص يركب مثل اللسان في نقر أعد له في وسط المدماك العلوي من البناء ،

ويمكننا أن نفترض أن حجر القهة الذي يكون تشكيله قد تم ولكنه لا يزال خشن الجوانب ، كان يؤخذ الى اعلى الهرم على زحافة ثم يحمل على عتلات حين ترفع من تحته الزحافة ، ويمكن ادخال عوارض تحته ثم تبسط طبقة رقيقة من المونة في المكان المعدد له ، واخيرا بعد سحب العوارض يهبط تدريجا بواسطة العتلات الموضوعة تحته في الحافة الصغيرة التي في الجوانب ، وعثر جيكييه على نص في هرم الملكة أوجبتن يتحدث عن حجر قهة هرمها المذهب ويوحى بأن هذه الأحجار كانت على الأقل في بعض الأحيان تغطى بصفائح من الذهب ولم يصل البنا مثال قديم من ذلك ، ولكن يوجد في المتحف المصرى مثل جيد من هرم أمنمحات الثالث في دهشاور ، وهو مصنوع من الجرانيت الأشهب ونقشت على أوجهه الأربعة كتابات تحوى ابتهالات الجرانيت الأشهب ونقشت على أوجهه الأربعة كتابات تحوى ابتهالات

وبذلك تكون عملية تشييد الهرم الشاقة قد انتهت ، ويمكن أن يبدأ العمل في صقل الجوانب الأربعة الخارجية بادئين بحجر القهة ، وكلما تقدم العمل ينخفض منزلق التموين وجسر المشى وتظهر بذلك طبقة جديدة من احجار الكسوة يبدأون في صقلها هى الأخرى . ولكى ينجز العمل بسرعة أكبر فمن المحتمل ألا تجرى عملية تخفيض المنزلق والجسر تدريجا ، بل في طبقات يبلغ ارتفاع كل منها بضعة اقدام ، حتى يمكن اقامة سسقالات من الخشب بدلا منها ، وبهذا سستطاع استخدام عدد كبير من العمال يعملون على مناسيب مختلفة في ستطاع استخدام عدد كبير من العمال يعملون على مناسيب مختلفة في وقت واحد ، ومن المؤكد أن السقالات كانت معروفة لقدماء المحريين ، وقد اقتصدوا وقتا طويلا باستعمالها عندما صقلوا ما تبلسغ مساحته خمسة أغدنة من أحجار الكسوة على كل وجه من أوجه الهرم الأكبر ، وعندما تتم كل هذه العملية يطلق سراح عمال البناء ، وتصبح الأرض ممهدة لاقامة المعيد الجنازى ومبنى الوادى ، وما من شك في أنهم كانوا تد وضعوا اساسات بعضها قبل أن يبدأوا في تشييد الهرم نفسه .

ولم يات بعد ذكر الطريقة التي استخدموها في بناء المسرات والمجرات بالهرم ، فمن جهة يتشابه العمل مع بناء الكسوات الداخلية لأن كلتا العمليتين تستلزم تركيب الأحجار بدقة في وسط بناء من احجار خشنة ، الا انه لما كانت المهرات والحجرات لا تشغل الا جزءا صغيرا من الهرم كله فربما بنيت في الغالب دون ارتباط بباقي العمل ، فتقام منزلقات اضافية يمكن فكها في ساعات قلائل في أية مرحلة مناسبة حتى يمكن رفع الكتل الى منسوب أعلى بكثير من منسوب المحاك الماري تركيبه ، وبهذه الطريقة يصبح لدى العمال متسم من الوقت

يستطيعون فيه تكلة عملهم في الأجزاء الداخلية للهرم قبل أن ترفسع المداميك المحيطة بقلب البناء الى علو يتحتم فيه تسقيف المر والحجرات وبعد ذلك لا يكون الوصول الى الأجزاء الداخلية مستطاعا الا عندما يزال جسر المشى أو منزلق التموين الذى يغطى الواجهة الشمالية للهرم الى منسوب المدخل .

وكان من المكن تسهيل العمل باعداد الأحجار قبل أن يطلبها البناء ، ونحن نعرف مثلا أنهم أعدوا كتل السقف بحجرة الملك في الهرم الاكبر ووضعوها الى جانب بعضها على الأرض ورقمت لكى يستطيعوا تركيبها ثانية دون تأخير عندما تؤخذ الى مكانها النهائي ، وأدخل التابوت والسقاطات وكتل السدادات في الهرم الأكبر نقط قبل أن تبنى جدران حجرة الدفن ، كما أتموا أيضا قبل ذلك الشقوق والدهليز التي كانت مهياة لوضعها فيها .

وأرى أنه من الضرورى أن أذكر أن ما ذكرته في هذا الكتاب خاصا بالطريقة التى أعتقد أن قدماء المصريين اتبعوها في بناء الأهرام تختلف في كثير من النقط الهامة مع وجهات النظر التى أعرب عنها بعض الاختصاصيين الذين يعتد برأيهم (۱) ، والاختالاف الرئيسي هو فيما يختص بعدد وترتيب المنزلقات ، وهى مشكلة لم يكشف حتى الآن عن الأدلة الكافية لاعطاء رأى نهائى فيها ، وقد قرر بترى في أحد أبحاثه عن هذا الموضوع اعتقاده بأن أحجار الكسوة في الهرم الأكبر كانت تؤخذ الى مداميكها الخاصة بها وأوجهها الخارجية مصقولة من قبل ، وكانت توضع في مكانها بتحسريكها من الداخل ، أى أن الكسوة توضع أولا في كل مدماك ثم يملأ وسط الهرم بعد ذلك ، وبهذه الطريقة حكما يقول بترى علزم اقامة منزلق واحد فقط ، ويتم انجاز أوجه الهرم الثلاثة حال وضع أحجار كسوتها ، وقد كتب بترى مدعما وجهة نظره : « هناك فرق بسيط في الزاوية بين كتل الكسوة عند تلاحمها ، مما يثبت أن الأوجه لم تصقل منذ أن بنيت معا » (٢) ،

وفى الحقيقة ليس هناك مبرر معقول للشك فى دقعة ملاحظات بترى أو مطابقة استنتاجاته للطريقة التى اتبعوها لوضع الأحجار القلائل الباقية من الكسوة فى الهرم الأكبر ، ولكن استنتاجه العام بأن نفس الطريقة قد اتبعت عند وضع كل أحجار كسوة البناء ، محل اعتراض قوى ، نجميع الأحجار التى يتحدث عنها موجودة فى المدماك

pl. II, pp. 33-39 (N. F. Wheeler, Pyramids and their Purpose in Antiquity, Vol. IX (1935), p. 172-4.

السفلى وتحتها أرضية ناعمة من أحجار طرة الجيرية تبرز الى خارج خط الهرم نحو قدمين ، وكان من المستحيل وضع هذه الأحجار من المجهة الخارجية دون اتلاف حافة الرصيف الذى كان المفروض أن يبقى ظاهرا ، وبالمثل كان من الأمور غير المرغوب فيها تسوية الحافة السفلية للأحجار بعد وضعها في مكانها ، لأن سطح الرصيف في مثل هذه الحالة يتشتق ويخدش .

وعلاوة على ذلك غان هذه الأحجار بالسذات س أى المدساك الأسفل من الكسوة سربها وضعت قبل غيرها من أحجسار قلب الهرم لكى تحدد حجم واتجاهات قاعدة الهرم ، وذلك لأنه يمكن عهسل التعديلات البسيطة في وضع الأحجار اذا ما كانت طليقة من الخساف والأمام ، وان أى خطأ عند بناء القاعدة يسبب الخطأ في الاثر كلسه وربها أخل بنظام شكله .

ولو أن بترى أوضح أن كتل الكسوة - في أى منسوب مرتفع غير الدماك السفلى في أى هرم - كانت توضع بزاوية بالنسبة لبعضها البعض لأصبحت حجته أتوى ، زد على ذلك أن الدليل على استعمال طريقة وضع أحجار الكسوة من الأمام راجع الكفية . ولو درسنا بعض المبانى التي يتم العمل فيها لرأينا أن تلك الطريقة هي التي اتبعها البناؤون المصريون منذ بدء استعمال الأحجار الكبيرة في البناء الى تخر أيامهم ، ولدينا مثل في أحد الأهرام وهو هرم منكاورع ، حيث نجد أن الحجر الجيرى الذي استعمل لكساء الجيزء الأعلى كان تام الصقل ، ولكن أحجار الجرانيت التي تكسو الأجزاء السفلي ترك جزء منها خشنا ، وبذا تحددت النقطة التي وقف عندها العمل قبل أوانه . وأن وضع الأحجار من الأمام يستلزم ترك الأوجه الخارجية للأحجار في مالة خشنة حتى توضع في مكانها ، واقامة الجسور أمام الوجه الخارجي من المدماك السابق وضعه والذي أصبح داخلا في بناء الهرم ، وكذلك اقامة الجسور أمام الوجوه الأربعة للهرم .

وهناك رأى آخر عن بناء الأهرام قاله ريتشارد ليبسوس ، وذلك أن حجمها كان يتوقف على طول حكم صاحبها ،وتلك هى النظرية المعروفة باسم « نظرية التزايد » . ولا شك أن بعض الأهرام وخاصة هرم زوسر المدرج وهرم ميدوم حدثت فيها زيادات متتالية ، ونعرف كذلك أن كلا من الهرم الأكبر وهرم منكاورع حدثت في مبانيه الداخلية تغييرات اثناء العمل في التشييد ، وليكن التغييرات في التصيم الأملى كانت على أي حال نادرة الحدوث ، ولو كان لطول

الحكم علاقة مباشرة بحجم الهرم لتوقعنا من بيبى الثانى — الذى اعتلى العرش حوالى أربع وتسعين سنة — أن يبنى هرما يبلغ حجمه أضعاف هرم منكاورع الذى حكم مدة ثمانية عشر عاما فقط ، أو لفشل خوفو — الذى حكم نحو ثلاثة وعشرين عاما — فى بناء هرم مساو لهرم أوناس الذى يعتقد أنه حكم مدة ثلاثين عاما ، فواضح أذن أن طول حكم الملك لا يمكن أن يؤثر على حجم الهرم ، أما الاعتبارات الفعالة فهى رغبة الملك الشخصية وسطوته والاعتقادات الدينية السائدة فى عصره ،

وازاء كل هذه العوامل المجهولة وغير الثابتة ، من العبث التضين غيما يتعلق بعدد العمال اللازمين لبناء هرم من الأهرام الضخمة أو المدة التي يستفرقها العمل ، وأي تقدير يبني على الحقائق الميسورة لناحتي الآن لا يمكن أن يكون دقيقا ، بل لا يمكن الا أن يكون تقريبيا . ويقول هيرودوت انه قد اخبر أن بناء الهسرم الأكبر قد استغرق عشرين عاما ، وأن عمالا يبلغ عددهم مائة الف رجل كانوا يشتفلون « لمدة ثلاثة أشهر » في نقل الأحجار من المحاجر الى الهرم (١) . ويبدو أن هيرودوت أراد أن يفهم قراءه أن العدد الكلى العمال كان ٠٠٠ر٠٠٤ رجل سنویا ، ای اربع مجموعات منفصلة کل منها ١٠٠٠،٠٠٠ رجسل ، وكل مجموعة تعمل لمدة ثلاثة أشهر في السنة ، الا أن مثل هذا العسدد كان أكثر من اللازم ، ويمكننا التأكد من ذلك بعملية حسابية بسيطة ، ماذا كان المجموع المقدر لعدد الكتل في الهرم وهو ٠٠٠ر ٢٠٣٠ كتلة صحيحا الى حد ما ، مان متوسط عدد الكتال اللازم نقلها في كل سنة من العشرين سنة يكون ١١٥٥٠٠٠ كتلة ٠٠ وكسان متوسط وزن كل كتلة يبلغ نحو ٢٠ طن ، وهو وزن يعتقد بترى أنه كان في استطاعة جماعة مكونة من ثمانية رجال أن تنقله (٢) . ولنفرض أن بترى كان على حق ، وأن مائة ألف رجل نقط كانوا يشتفلون في كل سنة ، ماذن كان يطلب من كل جماعة نقل عشر كتل في اثنى عشر أسبوعا . . ومثل هذا العمل كان بكل تأكيد في مقدور مثل هده الجماعة لو أن المسافة المراد قطعها لم تكن طويلة جداً ، حتى في حالة كتل تلب البناء ، وعلاوة على ذلك - كما قال بترى - كسان العمل يجرى أثناء موسم الفيضان ، أي بين آخر يوليه وآخر اكتوبر ، وهو الوقت الذي تزرع الأرض فيه ويكون معظم الأهالي بلا عمل .

Herodotus, II, 124. (1)

Petrie, The Pyramids and Temples of Gizeh, p. 210. (Y)

ولا يخامرنا الشك في ان عمالا آخرين كانوا يشتغلون في بناء الهرم، علاوة على المائة الفي رجل الذين كان يؤتى بهم سنويا لنقل الكتل الى الهرم الأكبر، وهؤلاء الرجال هم البناؤون المهرة ومن معهم من العمال الذين كانوا يعملون بصفة مستمرة طوال السنة لتجهيز ووضع الكتل واقامة أو هدم المنزلقات وجسور المشى، وكانوا يسكنون في مبان وجدها بترى غرب هرم خفرع، وبناء على تقدير بترى كان حسوالى وجدها بترى غرب هرم خفرع، وبناء على تقدير بترى كان حسوالى الكلى للعمال الدائمين، وكانت شظايا الأحجار التى يطرحها الحجارون تلقى على جوانب سفوح التلال شمال الهرم وجنوبه، وكتب بترى عن تلقى على جوانب سفوح التلال شمال الهرم وجنوبه، وكتب بترى عن كمية الرديم فقال ان حجمها ربما ساوى أكثر من نصف حجم الهرم (۱)،

وعثر في هرم ميدوم على بعض احجار عليها تواريخ ملكية كسان اعلاها « سنة ١٧ » ، وهي تشير الي حكم سنفرو كما هو المفروض ، الا أنه في اثناء حكم ذلك الملك تغيرت كيفية حساب سنى الحكم من الطريقة القديمة التي كان الملوك بمقتضاها يحسبون حكمهم على اساس التعداد الذي كان يعمل كل سنتين لحصر ممتلكاتهم ، الى احصساء يعمل كل سنة ، وعلى هذا ربما كانت « سنة ١٧ » تحتوى على عدد من سني الاحصاء ( كل منها مكون من سنتين تقويميتين ) وبعض سنين فردية ، اذ اننا لا نعرف عسدد كسل نوع منها على حدة ، وحتى لو أمكن معرفة التركيب المضبوط للتاريخ على وجه التحديد ، غلا بد من معرفتنا في أية سنة من حكم الملك بدأ العمل في الهرم ليمكن حساب المدة التي استغرقها بناؤه .

ولا شك أن حصولنا على المعلومات الخاصة بهذه المسائل – أى الطرق التى استخدمها بناة الأهرام ، وعدد العمال الذين استخدموهم ، والوقت الذى استغرقه العمل – يلقى ضوءاً على التقدم الصناعى فى العصور القديمة ، ولكن ذلك لا يعطينا الجواب عن سؤال اهم ، وهو : لماذا اختار قدماء المصريين بناء مقابرهم على هيئة الهرم ؟ على انه بقبل محاولة الاجابة على هذا السؤال – يحسن أن نناقش أصل كلمة مر الهرم Pyramid » . ففى اللغة المصرية القديمة كانت تطلق كلمة مر ( m(e)r ) على هذا النوع من المقابر ، ولكن هذا الاسم لا ينطوى مطلقاً على أى معنى وصفى ، وترجع كلمة Pyramid في أصلها الى الكلمة اليونانية « Pyramid » وجمعها « Pyramides » التى كثراً الكلمة اليونانية « Pyramides » وجمعها « Pyramides » التى كثراً

ما حاول الباحثون معرفة الأصل المصرى التي اشتقت منه ، وليكن دون جيدوى .

وهناك تعبير هندسى ينطق : بر، ام، اس الله مهنى (أي الذي يخرج راساً من الرائس الله وهي كلمة ليس لها مهنى محدد ) ، وتكتب هذه الكلمة في الهيروغليفية بحروف ساكنة ويقصد منها الارتفاع الراسى للهرم في أحد الأبحاث الرياضية (۱) ، ولسكى نقيل أن «Per-em-us » مشتقة من Per-em-us يجب أن نفرض أن الأغريق أما أنهم اخطأوا في فهم التعبير المصرى ، أو أنهم — لأسباب غير معروفة — أسموا الكل باسم الجزء على سبيل المجاز ، ونظرا لعدم وجود أي تفسير مقنع ، يبدو من الأفضل أن تعتبر Pyramis كلمة اغريقية أصيلة غير مشتقة من لفظ مصرى .

وتوجد كلمة مشابهة تماما معناها «كعكة من القمح » ، وقد قال البعض بأن الاغريق استعملوا هذه الكلمة على سبيل الفكاهــة التعبير عن تلك الآثار المصرية (٢) ، لأنها عندما ترى من بعيد تشبه الكعك الكبير ، ومن هذا القبيل كلمة obeliskos ، فهى ــ علاوة على أن معناها مسلة ــ لها معنى آخر وهو « بصقة بسيطة » أو « سيخ » ، وهذا مثل آخ للطريقة التي طبقها الاغريق في تسمية الأســياء التي لا يوجد لها شبيه في بلادهم ، غبدلا من أن يستعيروا لها كلمة أجنبيــة يجتهدون في أن يطلقوا عليها وصفا فكاهيا بلغتهم .

ويعتقد بورخارت أن الهرم الكامل تطور من الهرم المدرج بنفس الطريقة التى تطور بها الهرم المدرج بدوره من المصطبة (٣) ، والدليل الواضح على هذا التطور في الحالة الثانية هرم زوسر المدرج ، حيث يمكن رؤية طرف المصطبة الأصلية في الواجهة الجنوبية ، وفي الحالة الأولى هرم ميدوم ، حيث تحول من بناء مدرج الى هرم كامل ، بملء الدرجات بالبناء لكى تصبح الجوانب مائلة بزاوية واحدة مستمرة من القمة الى القاعدة ، وما من شك في أن الأثرين المذكورين قد حدث غيهما التحول المنسوب اليهما ، ولكن قبل أن نستطيع الادعساء بأن الشكسل الأخير كان مجرد تطور الملته الدوانسع الفنية يجب أن نبين

The Rhind Mathematic Papyrus in the British Museum (۱) بردية ريند ني المتحف البريطاني ٠

W. G. Waddell, Herodotus, II, p. 139.

E. Borchardt, Die Entelenbung der Pyramiden (Berlin) 1928). (7)

ان الأثر في هيئته النهائية كان اول مثل معروف من نسوعه . ولكن مثل هذا القول لا يمكن التقدم به الآن عن الهرم المدرج ، لأن و . ب الري (W. B. Emery) قد عثر حديثا في سقارة على مقبرة من الطوب اللبن من نوع متدرج يرجع تاريخها الى الاسرة الأولى (۱) .

كما أن ما قيل بشأن هرم ميدوم لا يمكن أن يكون قائما على أساس متين ، ومع أن الهرم المنحنى أصبح منبعج الشكل في النهاية ، الا أنه كان قد صمم على أنه هرم كامل ، ولكن التغيير حدث عندما وصلوا الى منتصف بنائه ، وذلك أما ليسرعوا في أتمامه أو لأن بنائيه غير المديين خافوا من أن ميله الشديد الانحدار قد يودى بالبناء كله (٢) . ولا يعلم من هو صاحبه على وجه التحقيق ، ولكن هناك أسبابا قوية تنفعنا للاعتقاد بأن هذا الهرم قد بنى قبل هرم ميدوم ، أو على الأقل قبل أن يتخذ شكله النهائي ، فمثلا نجد أن ميل أحجار كسوته الى الداخل مطابق لميل أحجار كسوة الهرم المدرج ، ومن جهاة أخسرى نجد أن أحجار كسوة هرم ميدوم الخارجية وضعت مسطحة وتتفق في هذه الناحية مع الأهرام التي تلت هرم دهشور .

وأغلب الظن أن هرم ميدوم هو نقطة الانتقال من طريقة البناء المديمة الى طريقة البناء الحديثة 4 لأن الطبقات الداخلية من أحجار الكسوة وضعت في مداميك مائلة .

فاذا سلمنا بأن الهرم المنحنى كان قد صهم فى الأصل كهرم كامل ، وأنه بنى قبل هرم ميدوم ، فأن تفسير الشكل الهرمى يجب أن نبحث عنه فى مكان آخر بعيدا عن محيط التطور المعمارى ، ولكن تنشأ أملهنا مشكلة أخرى ، لأننا فى جاحة لمعرفة سبب الرجوع الى طراز الهرم المدرج فى ميدوم ( كما وصعوا تصميمه الأول ) بعد أن أدخل بناؤو الهرم المنحنى شكل الهرم الكامل ، وسنقدم غرضا محتملا لهذه الشكلة الثانية فى مكان آخر من هذا الفصل .

W. B. Emery, «A Preliminary Report on Architecture of the (\)
Tomb of Nebetka » in Annales du Service des Antiquités, Vil.
XXXVIII (1938), pp. 455-9.

وذكر ريزنر في كتابه (Tomb Development, p. 112) أن الهرم في زاوية العربان بني في الاسرة الثانية ، ولكن ما قدمه من أدلة أيس مقنعا ·

 <sup>(</sup>٢) ربما لم يكن من الأمور العارضة أن رفيقه في دهشور - وهو ثاني هرم كامل ثد بني بنفس الزاوية التي بني بها الجزء الأعلى من الهرم المقبى •

وقد جاء في كتابات ج. ه. برستد عن اهمية الهرم أن « الشكل الهرمى لمقبرة الملك كان له أعظم معنى مقدس ، فكأن الملك يدفسن تحت رمز اله الشمس الذي كان في قدس الأقداس في معبد الشمس في هليوبوليس ، وهو الرمز الذي اعتاد منذ اليوم الذي خلق فيه الآلهة أن يظهر نفسه على هيئة طائر الفونكس ( العنقاء ) ، وعندما كان الهرم يرتفع كالجبل فوق ضريح الملك مشرفا على المدينة الملكية التي كانت تحته ، وعلى الوادي ، وكان الناس يرونه من مسافسة أميال عديدة ، كان هو أعلى المبانى التي تحيى الله الشمس في جميع أنحاء البلاد ، وكانت أشعة الشمس في الصباح تتلالاً على قمته قبل أن تنتشر في الوادي الذي تحته وفي مساكن الأشخاص الذين هم دونه في الجساه والذين لم يكتب لهم الخلود » (۱) ،

فاذا كان الهرم — كما اعتقد برستد — صورة مكبرة لرمز الشمس المحفوظ في معبد هليوبولس ، ترتب على ذلك أن هذا الرمز ربيا كان حجرا على شكل هرمى ، ولكن ما الذي كان يمثله هذا الحجر أليس أمامنا الا جواب واحد ، وهو أنه يمثل اشعة الشمس وهي تنزل على الأرض ، فكثيرا ما نرى منظراً تنشرح له النفس بعد ظهر يسوم كثير السحاب من أيام الشتاء في منطقة الجيزة ، عندما نقف في الطريق الموصل الى سقارة وننظر جهة الغرب نحو الهضبة التي تقوم فوقها الأهرام ، اذ تنفذ اشعة الشمس الى اسفل من خلال فرجة بين السحب في زاوية تقارب الزاوية التي تميل بها أضلاع الهرم الأكبر ، وإن الأثر الذي يتركه مثل هذا المنظر في النفس هو أن كلا من الأصل غير العادى والصورة المادية يقومان في هذا المكان خنيا الى جنب (٢) ،

ولكن هل من الضرورى أن نظن ــ كما ظن برستد ــ أن الهرم كان يقصد به مجرد صورة من الرمز الشمسى في معبد هليوبوليس ؟ اليس من المكن أيضا أن يكون له معنى آخر ؟ فكثيرا ما نقرا في متون الأهرام وصفا للملك وهو يصعد الى السماء على أشعـة الشمس ك

H. Breasted The Development of Religion and Thoughts in (1)
Egypt.

<sup>(</sup>٢) ولاحظ الكسندر موريه (Alexandre Moret) في كتابه (Le Nil) من ٢٠٢ اللاحظة الأثية: « ان هذه المثلثات العظيمة المكونة لمجوانب الهرم تبدو مثل اشعة الشمس اذ تسقط من السماء عندما تحجب العاصفة قرصها فتنفذ من خلال السحب كانما تنزل سلما من الأشعة تحو الأرض » •

نمثلا نقرأ فى المتن رقم ٥٠٨ : « لقد وطئت أشعتك هذه كأنها منزلق تحت أقدامى عندما صعدت الى أمى ، الصل الحي على جبين رع » ، ونقرأ ثانيا فى المتن رقم ٥٢٣ : « لقد قوت السماء لك أشعة الشمس لكى تستطيع أن ترفع نفسك نحو السماء مثل عين رع » .

ومن هذا نرى أن فكرة اعتبار الهرم أنه الوسيلة التى يستطيع الملك المتوفى أن يصعد بها ألى السماء فكرة مغرية لا يمكن مقاومتها ، اذ أن هذا التفسير يجعل من بناء الهرم غرضا ماديا محضا ويتفق مسع العناصر الأخرى في المجموعات الجنازية للملك .

زد على ذلك أن الهرم لا يصبح في هذه الحالة التمثيل المسادي الوحيد لشيء لا يمكن الاحاطة به أو لمسه بين الأثاث الجنازى والمعدات الخاصة بالملك ، فالمراكب الخشبية التي كانت توضع على مقربة من الهرم في حفرات يكسون جدرانها من الداخل بأحجار جيرية من طسرة ، لم تكن الا ممثلة للمراكب غير العادية التي يستخدمها الملك في سفره عبر السماء في صحبة اله الشمس ،

ان الفكرة التى تقوم عليها كل حالة من الحالتين هى مبدأ حاول شيء مكان آخر ، اى نموذج منه ، سواء أكان تمثالا حجريا الشخص او منظراً منقوشا على الحجر ، فان ذلك فى اعتقادهم يملك كل المزايا التى للشيء الحقيقي الذى تمثله .

ولم يكن للحجم أى أهمية أساسية فى صلاحية الشيء البديل ، وربما كان ذلك هو السبب فى التدهور السريع فى حجم الهرم بعد أيام خوف وخفسرع .

وانلق الآن نظرة جديدة على الكلمة المصرية التى تعنى الهرم في ضوء هذه النظرية الجديدة ، غلطنا نجد لها معنى لم نلحظه حتى الآن ولقد كان المصريون يطلقون على الأجزاء المختلفة من معابدهم وغيرها من الأماكن الدينية اسماء تدل على وظائفها ، غالميني الذي كان في معبد هيلوبوليس والذي كانوا يضعون فيه الرمز الشمسى المسمى بالمصرية « بن س بن » كانوا يسمونه « بيت البن س بن » وكانوا يسمون المبرة س كما ذكرنا س « حصن الأبدية » وكذلك اطلقوا على بعض اجزاء من المجموعة الهرمية اسماء تدل عليها ، فالطريق الجنازي كان السمه « طريق السحب » ( را س ستا ) ومعنى الكلمة أنه الطريق

الذى تسحب عليه الزحامات التى تحمل جسد الملك المتوفى وما معسه من اشياء خاصة به . وكذلك الباب الوهمى فى المقدس كانوا يسمونه «مدخل البيت » (را سبر) وسموا المركب المقدس « السفينة الالهية ».

ومن المكن أن تكون كلمة مر ( = هرم ) من قبيل هذا النوع من الأسماء ، اذا أمكننا أن نثبت أن هذا مكون من مقطعين أولهما « م » التى تأتى فى اللغة المصرية بمعنى مكان اذا وضعت فى المقدمة ، والمقطع الثانى « عر » ومعناها يصعد أو يذهب الى أعلى ، فيصبح معنى « مر » مكان الصعود ، وسقوط حرف العين بعد حرف الميم فى أول الكلمة ليس بالشيء النادر فى اللغة المصرية فى تكوين الكلمات ، على أننا لا نقول أن هذا رأى تحت أيدينا البرهان على صحته ، وأنما هو فى الواقع نتيجة لمناقشة سلبية ، وعلى ذلك فاذا لم نحصل على دليل اليجابى عن اشتقاق كلمة « مر » فكل ما يمكننا قوله أن تفسيرها بأنها المجود » أمر لا يتعارض مع القواعد اللغوية ، وملاءمتها المفكرة بجعلها أدنى الى أن تكون مقبولة ،

وهناك نقطة أخرى هامة توحيها الينا كتابه كلمة « عر » . نقد كان من عادة المصريين في كتابتهم أن يضيفوا علامة المخصص الى آخر الكلمة . وهذه المخصصات ليست الا علامات بمعانى الكلمات يضعونها في آخرها . وكانت الكلمات المصرية مكونة من حروف ساكنة ، لأنهم لم يكتبوا حسروف العسلة .

والمخصص الذي كتبوه بعد كلمة « عر » هو كلم الذي نسر على أنه سلم مزدوج ، ولكن من المكن أيضا اعتبار أنه يمثل هرما مدرجا ، فقد كان من عادة المصريين عند رسم شيء أن يصوروه سواء من الجانب أو من الأمام ويوضحوا منظره كله ، لأن رسم ثلاثة أرباع الشيء أمر لم يعرفه المصريون .



المنظر الأمامى لهرم كامل يحيط به سور مستطيل ، فاذا كانت يماكم تمثل هرما مدرجا فانها تكون المخصص الذى اختاروه لكلمة «عر» ، لأن الأهرام المدرجة كانت وثيقة الصلة بفكرة الصعود ، ونرى فى المتن ٢٧٦ من متون الأهرام بعض ما يفسر لنا هذا الموضوع : «لقد وضع لأجله (أى الملك ) سلم للسماء ليصعد به الى السماء » ، وتكررت الفكرة ذاتها فى متن ٦١٩ ، وعلى ذلك يمكن تقديم تفسير واحدا لكل

من شكلى الأهرام ، أما اختلاف شكليهما فيرجع الى أن لكل منهما أصلا نقل عنه .

ولم يكن المصريون هم وحدهم بين شعوب الشرق القديمة الذين يؤمنون بأنه يمكن الموصول الى السماء والى الآلهة بالصعود على بناء مرتفع ، اذ نرى هذا الاتجاه فى التفكير فى بلاد ما بين النهرين ، غفى وسط أى مدينة فى أشور أو فى بابل كانت توجد منطقة مقدسة فيها المعبد وملحقاته وقصر الملك ، وفى داخل حرم المعبد يقوم برج مرتفع مشيد بالطوب ، وهو المعروف باسم « الزقورة » ، ويصف هيرودوت « زقورة بابل » — وهى التى يعتقد العلماء أنها أصل برج بابل المذكور فى التوراة — فيقول:

« وفى وسط الفناء قام برج متين البناء طوله ٢٢٠ ياردة (fuélong) وعرضه كذلك ، وبنوا فوقه برجا آخر ، وبنوا فوق الثانى برجسا ثالثا ، وهكذا حتى وصلوا الى الثامن ، وكانوا يصعدون الى الأبراج العليا بواسطة سلم من الخارج يدور حول الأبراج ، وفوق البرج العلوى معبد فسيح ، وفي داخل المعبد سرير كبير مغطى بمفارش جميلة والى جانبه منضدة من الذهب .

ولا يوجد فى هذا المكان تمثال من أى نوع ، كما أن هذه الحجرة لا يشمغلها أحد اثناء الليل اللهم الا أمرأة من الأهالى يؤكد الكلدانيون كهنة الاله أن الاله اختارها لنفسه من بين جميع نساء البلاد ، ويقولون أيضا حولكنى لا أصدقه بأن الاله يأتى بنفسه الى هذه الحجرة وينام فوق السرير » (1) .

وكانت الزقورات اسماء ، شانها فى ذلك شان الأهرام ، نزقورة مديدار مثلا كانت تسمى « بيت سلم السماء الساطعة » وهو اسم واضح الدلالة على أنهم كانوا يقصدون من هذا البناء أن يكون حلقة اتصال بين السماء والأرض ، ولكن هذا التشابه بين البناءين لا ينطبق على موضوع الدفن ، لأن الزقورة لم تستخدم أبدآ كقبن ، بينما كان كل هرم يقام لهذا الغرض .

ونظراً لقلة الأدلة المكتوبة غان أية محاولة لمعرغة الأصلين التاريخي والديني للأهرام تكون مفعمة بالتخمينات ، ولا يمكن أن نتوقيع عنها الا نتائج غير حاسمة .

ومع ذلك غان هذه المعضلة من المعضلات التي يجب أن نواجهها دائما عندما نحاول من دراستنا للمخلفات الأثرية أن نكون في أذهاننا صورة عما كان يحدث في الماضي البعيد .

ويشبه هذا العمل من وجوه كثيرة حل لفيز من الألفياز التى تستخدم فيها القطع الخشبية الصغيرة المكملة لبعضها ، ففى مثل تلك اللعبة يمكن تجميع أجزاء مختلفة من المنظر يوافق بعضها البعض قبل أن نعثر على القطع التى تربط بعض هذه الأجزاء ببعض ، وكم من مرة يحدث عند العثور على قطعة من القطع أن يغير الشخص رأيه الذى كان قد بدأ يكونه عن الفكرة العامة للمنظر كله أو صلة الأجزاء المختلفة ببعضها ،

وفى تفسيرنا لمعضلات الآثار فان الفكرة العامة للفعز نحصل عليها من حوادث معينة نعرف تواريخها على وجه التقعريب ، ولكن تظلل بينها فجسوات كبيرة نحاول ملأها فلا نجد ما نماؤها بسه الاحتائق ثابتة حينا ومجرد تخمينات في حين آخر ، وعندما تسعفر الحفائر الأثرية أو الأبحاث العلمية عن معلومات جديدة تعطى تفسيرات جديدة لأشياء كانت معروفة على وجه آخر ، فاننا نبادر الى ملء بعض الفجوات ، ولكن كثيرا ما يحدث عندما نشرع في ذلك أن نعرى أن كثيرا من الأماكن قد ملئت خطأ فنضطر الى تصحيح الأوضاع من جديد.

فاذا طبقنا هذا التشبيه على المقابر الملكية المبكرة ، فان القطع الرئيسية الثلاث في هذا اللغز هي المصطبة والهرم المدرج والهسرم الكامل ، والمعضلة هي أن نحاول ملء الفجوات التي تفصل هذه القطع الثلاث .

فبين المصطبة والنوعين الآخرين من الأهرام نحوة واسعة ، فأولاها تمثل القصر الملكى ، وفي هذا دلالة على أن الحياة بعد الموت لا يمكن أن تكون في أي مكان آخر غير المقبرة ، أما الأخيران فيدلان على توقع الوصول إلى المناطق السماوية .

ولسنا نعرف على وجه التأكيد التاريخ الذى حدث فيه تغيير شكل القبر ، ولكن هذا التاريخ يجب أن يكون محصورا بين منتصف الأسرة الأولى وبداية الأسرة الثالثة . غاذا سلمنا بأن كلا من « عجا » و « جر » دفن في المقبرة المنسوبة اليه في سقارة ، غلا بد أن كللا

منهما دنن في مصطبة ٠٠ ولكن زوسر بني هرما مدرجا ، نهل كان هذا التغيير في طراز التبر راجعا الى تغيير في العقيدة ؟

غاذا كان الأمر كذلك غان المصريين يكونون قد بدأوا يمزجسون بين العقيدتين في عهد زوسر ، لأنه حد علاوة على هرمه حد نراه قد بنى لنفسه « المصطبة الجنوبية » لتكون على ما يظهر قبرا رمزيا له .

ولسنا نعرف ان كان قد صاحب هذا المزج فى العقائد نزاع دينى مرير أو أنه تطور تطوراً سلميا ، ولكن منذ الوقت الذى تم فيه هذا المزج عاشت العقيدتان جنبا الى جنب فى صفاء ، وأراد الملوك أن يقسموا حياتهم الأخرى بين القبر وبين المناطق السماوية .

ومها يدعو الى الأسف أن الهرم ذا الطبقات والهرم الناتص من وكلاهما فى زاوية العريان من هد عدا عليهما الزمن ، ثم هما فى الوقت ذاته لم يتم العمل فيهما ، وعلى ذلك فلا يمكن أن نعرن منهما أكثر من أن بعض ملوك الأسرتين الثانية والثالثة من غير الملك زوسر بنوا أهراما مدرجة ، ولا يوجد على الاطلاق ما يثبت أنهم بنوا ما وغروا على بناء مصطبات اضافية ،

والى ان نعرف صاحب الهرم المنحنى لا يمكننا البحث فى امره ، ولكن لا يوجد فى معالمه المعمارية ما يدل على أن تاريخه بعد تاريخ هرم ميدوم . لقد بنى سنفرو هرمين أحدهما فى ميدوم والآخر فى دهشور ، وتم بناء أولهما كهرم مدرج قبل أن يحولوه الى هرم كامل ، وعلى ذلك يتضح لنا أن غرض سنفرو الأصلى هو أن يكون له هرم من كلا النوعين ، وبذلك يكون له مدنن من الطراز الحديث (1) .

وهنا تظهر المشكلة مرة ثانية ، ونتساءل عما اذا كان تغيير شكل الهرم من مدرج الى كامل قد تم دون حدوث احتكاك ، لأن الحوادث التى حدثت بعد ذلك تشير الى أن هذا الانتقال لم يكن سهلا .

وتقع ميدوم على بعد ٢٨ ميلا من دهشور ، ولا بد أنه كان هناك سبب لوضع أحدى المقبرتين بعيدة عن الآخرى بهذه المسافة ، فهل

<sup>(</sup>۱) لم يعد لهذه التضمينات محل بعد أن ثبت أن هرمى سنفرو هما هرما دهشور ، القبلي ( المنحنى ) والبحرى ـ ( المعرب ) •

كان سنفرو يخشى من حدوث احتكاك بين كهنة هرمه المدرج ( في ميدوم)، وكهنة هرمه الكامل ؟

ان تفيير هرم ميدوم لكى يصبح فى النهاية هرما كاملا ربما أوجبه تأكد الملك من أنه لا يمكن التوفيق بين الكهنة من الفريقين '، ومعرفته بالأخطار التى تصيبه فى الحياة الأخرى نتيجة لتنافسهما وحرص كل منهما على أن يكون الحارس لجسده ، فلما أتم سنفرو تحويل هرم ميدوم الى هرم كامل بدلا من هرمه ، أصبح مالكا لقبر رمزى ينفعه فى حالة حدوث أى ضرر لقبره فى دهشور ، وبذلك أعطانا البرهان القاطع على تدهور شأن عقيدة الهرم المدرج ،

وبعد أن انتصرت العقيدة الجديدة واستتب لها الأمر ، بنى خوغو اعظم الأهرام الكاملة حجما وأكملها من الناحية المعمارية والذى يعد بحق من عجائب الدنيا النادرة وليس من بين عجائب الدنيا السبع وحسب وهرم خفرع الذى يقوم الى جانبه لا يقل عنه الا قليلا ، ومن هذا نرى أن مؤازرة الملوك للعقيدة الجديدة تدرجت من الأب الى الابن دون حدوث شيء ،

ولكننا نعرف أن « ددف رع » — وهو ابن لخوفو من زوجة في المرتبة الثانية — جلس على العرش بين خوفو وخفرع ، وهناك ملاحظتان بشأن قبر هذا الملك ، الأولى انه لم يبن هرمه في الجيزة حيث يوجد مكان متسع لهذا القبر بل بناه في أبي رواش على مسافة خمسة أميال ، والثانية أن بناءه السفلي كان يختلف عن أي هرم بني بعد الهرم الناقص في زاوية العريان وهرم زوسر المدرج ، فهل أراد ددف رع في البداية أن يبني هرما مدرجا ليكافيء كهنة هذه العقيدة الذين ساعدوه في تولى الملك ؟ لا جواب على هذا السؤال ، لأنه سن لا يكاد يوجد حجر واحد باق في مكانه في المبنى العلوى ، كما أنه مسن المكن أن يكون تصميم البناء السفلي قد أملته طبيعة الصخر في أبي رواش ،

وبعد ددف رع لا يوجد الا ملك واحد فى الدولة القديمة اعسرض عن الهرم الكامل ، وهو شبسسكاف ، وأسهل تفسير لهذا النكوص هو أن الذى أملى عليه ذلك هو رغبته فى الخروج على النفوذ الطاغى المتزايد لكهنة اله الشمس فى هليوبولس ، واعتقاده بأن المصطبة بمكن أن تؤدى جميع مطالب الحياة الأخرى غير السماوية .

تبعته زوجته خنت كاوس نبنت قبرها أيضا على شكل مصطبة على مدينة من مبنى الوادى التابع لأبيها منكاورع ، ولكن قبل أن توارى التراب أخذ نجم عقيدة كهنة الشمس فى الارتفاع ، وأصبح لها النصر الكامل عندما تأسست الأسرة الخامسة .

وريما جعلت سنوات النزاع أولئك الكهنة يتخفون موقف اكثر مسالمة ومحبة للتوفيق ، لأن متون الأهرام تبين لنا أنه لم تأت نهاية الأسرة الخامسة حتى نرى أن جميع المذاهب التى كانت معروفة من قبل عن الحياة الأخرى قد جمعت معا دون نظر الى ما فيها من متناقضات .

ولم يحدث تغيير جوهرى فى بناء الهرم فى الأسرة السادسة • ومن هذا الوقت استمر المصريون فى تشيد الأهرام ، على أنه من المشكوك فيه أن يكونوا قد جعلوا لها أى معنى خاص أكثر من أنها الطراز المعتاد للقبر المسكى •

حاشية : في الوقت الذي كان فيه هذا الكتاب تحت الطبع ، ظهر في الصحف (1) تقرير بأن عبد السلام حسين القائم بعمل حفائر في دهشور لحساب مصلحة الآثار المصرية ، قد عثر في الهرم المنحني على بعض أحجار عليها اسم سنفرو ، ويجب أن ننتظر تقريراً كاملا عن هذا الاكتشاف ينشره المكتشف نفسه لنعرف أهميته ، وعلى أي حال فقد جاء الدليل الآن على أن هذا الهرم يخص سنفرو وليس حوني (Huni) سلفه ، غاذا كان هرم ميدوم هو هرم سنفرو الثاني حكا يبدو على الأرجح للهرم الحجرى الشمالي في دهشور يجب أن يكون للك آخر نتوقع أن تكشف عن حقيقته الصفائر في المستقبل (1) ،

<sup>(</sup>۱) قد ثبت أن مرم دهشور البحرى هو هرم سنفرو الثاني ــ ( العرب ) . Illustrated London News, 22nd March and 5th April 1947. (۲)

# أهم أهرام الدولتين القديمة والوسطى

| اسم الهرم                          | أبعاد القاعدة<br>بالتقريب         | النطقة        | الأسرة                 | اسم الك                          |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|
| _                                  | ٤١١ فدما<br>شرق • غرب<br>٢٥٨ قدما | سقارة         | الثالثة<br>سنة ١٥٨٧ق٠م | زوسر<br>(الهرم المدرج)           |
|                                    | شمال ۰ چنوب<br>۲۷۲قنمامریعا       | زاوية العريان | الخالخة ( ؟ )          | خع - ياو (؟)<br>( هرم الطيقات )  |
|                                    | -                                 | زاوية العريان | الثالثة (٤)            | نب کا (؟)<br>(الهرم الناقص)      |
| _                                  | ۳۰ قدما «                         | دهشور         | الرابعة                | حونی (؟) (۱)<br>( الهرم المقبی ) |
| الهرم الجنوبي<br>« سنفرو يلمع »    | ۷۲ <b>۶ قدما</b> «                | ميدوم         | الرايعة<br>٢٦٩٠ ق٠م    | ( ۱۰ ستقرو (۱)                   |
| الهرم « سنفرو                      | ۷۱۹ قدما م                        | دهشور         | الرابعة                | سنفرو                            |
| يلمع »<br>الهرم « خوفو هو          | ۷۵۲ قدما «                        | الجيزة        | الرايعة                | خوقو<br>(الهرم الأكبر)           |
| المنتسب للأفق » —                  | ۳۲۰ قدما «                        | ابو رواش      | الرايعة                | ددف رع                           |
| الهـرم ، عظيم<br>هو خفرع »         | ۸۰۷ قدما «                        | الجيزة        | الرابعة                | خفرع                             |
| الهرم «متكاورع<br>الهي»            | ۳۵۳ قدما «                        | الجيزة        | الرايعة                | منكاورع                          |
| الهرم « طاهرة هي<br>أماكن أوبس كاف | ۲۳۱ قدما مربعا                    | سق <b>ارة</b> | الخامسة ٢٥٦ق م         | اوسر كاف                         |
| الهـــرم « روح<br>ساحورع تلمــع »  | ۲۰۷ <u>ق</u> دما «                | ابو صير       | الخامسة                | ساحورع                           |
| الهرم «اصبح نقر<br>ایر کارع روحا»  | ۳٦٠ قىما «                        | ابى صير       | الخامسة                | تقر ایر کارع                     |
| الهرم « روح نقر                    |                                   | ايو صير ( ؟ ) | الخامسة                | تقر اف رع<br>-                   |
| اف رع الهية »<br>البيم « الماكن    | ۱۷۶ قىما «                        | ايئ مىير      | الخامسية               | نی اوسر رع                       |
| ئي، اوسسان رع<br>خالدة »<br>       |                                   |               | *                      | اسييسى                           |
| الهرم « اسیسی<br>جمیل »            | ۲۷۰ قدما «                        | سقارة         | الخامسية               |                                  |
| الهرم « جميلة هي<br>اماكن او ناس   | ۳۲۰ قدما «                        | سقارة.        | الخامسة                | اوئاس                            |

<sup>(</sup>١) أصبح من المؤكد الآن أن هرم ميدوم ينتمى للملك حونى أخر ملوك الأسرة الثالثة •

| المدورية المتلاء والأوجالة والمستامة | اسم اللك           | الأسرة                      | المنطقة           | أبعاد القاعدة<br>بالتقريب | اسم الهرم                        |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|
| The second section of the            | ينلى               | السادسة ٢٤٢٠<br>ق٠م.        | سقارة             | ۲۱۰ قبما در               | الهرم « باقية هي<br>اماكن تيتي » |
|                                      | ييبى الأول         | السادسة                     | سقارة             | ۲۵۰ <u>ق</u> یما «        | الهرم « بيبي فايت<br>وجميل »     |
|                                      | أبر نرع            | السادسة                     | مبقارة            | ۲۳۳ قدما «                | الهرم « مرنرع<br>يلمع وجنيال »   |
|                                      | يبى الثاني         | السادسة                     | مىقارة            | ۵۱۲ قدما «                | المهرم « بيبي يلمع               |
|                                      | الم.               | السايعة ٢٢٩٤ ق٠م            | سقارة             | ۱۰۲ قدما «                | وحى »<br>                        |
|                                      | ان<br>انب مبت رع   | الحادية عشرة                | الدير البحرى      | ٧٠ قدما مربعا             | الهرم « فخمـة                    |
|                                      | سخكار عملتوحلب     | ۲۱۳۲ ق٠م                    |                   |                           | هی اماکن                         |
|                                      |                    |                             |                   | ·                         | نب حبت رع ،                      |
|                                      | the spring.        | الحادية عشرة                | طيبة الغربية      | غيني تام                  | -                                |
|                                      | الشمات الأول       | الثانية عشرة                | اللشت             | ۲۹۲ قدما «                | الهرم « أمنمحات                  |
|                                      | Party Co.          | ۱۹۰۰ ق.م                    | <b>a</b> 40       |                           | عال وجميل »                      |
|                                      | منوسرت الأول       | انثانية عشرة                | اللطبت            | ۲۰۲ قدما «                | الهرم « ذو الصلة                 |
|                                      | أللمحات الثاني     | الشانية عشرة                | دهشور             | ۳۲۷ قایما «               | باماکن سنوسرت »                  |
|                                      | منتهدات المنانى    | المنانية عشرة المثانية عشرة | داستور<br>اللاهون | ۷٤٧ قاما «                | —<br>الهرم مستوسرت               |
|                                      | الموادرت السامي    | المديية حصران               | العدمون           | ,                         | الهرم استوسرات<br>قوی »          |
| -                                    | ة<br>أساوست الطالث | الثانية عشرة                | دهشور             | ۳۵۰ قدما «                | الهرم «سنوسرت                    |
|                                      | T Linguist Black   | <b>3</b> ,                  | ŭ.                | ļ                         | قى راحة »                        |
|                                      | المعات الثالث (؟)  | الشانية عشرة                | دهشور             | ۲۶۲ قدما «                |                                  |
|                                      | المقمحات الثالث    | المثانية عشرة               | هوارة             | 1                         | الهرم « الصبيح                   |
|                                      |                    | ,                           | هوارة             | 344 Ecal «                | امنمحات روحاء                    |
|                                      | الملكة سبك نفرو    | الثالية عشرة                | مز <b>غونة</b>    |                           |                                  |
|                                      | الشمات الرابع(؟)   | الثائية عشرة                | مزغونة            |                           | -                                |
|                                      | أٍفلجر             | الثانية عشرة                | ستقارة            | _                         |                                  |
|                                      |                    | ا ۱۷۷۷ ق٠م                  |                   | !                         | <u> </u>                         |

.

# بيبليوجرافيسا

## Introduction

- J. H. Breasted, The Development of Religion and Thought in Ancient Egypt. New York, 1912.
- E. DRIOTON end J. VANDIER, Les peuples de l'Orient Méditerranéen (L'Egypte). Paris, 1938.
- W. B. Emery, The Tomb of Hemaka. Cairo, 1938.
- A. Erman, A Handbook of Egyptian Religion (English Translation by A. S. Griffith). London, 1907.
- A. ERMAN, Die Religion der Agypter. Berlin, 1934.
- A. H. GARDINER, The Attitude of the Ancient Egyptians to-Death and the Dead. Cambridge, 1935.
- A. H. GARDINER, The Contendings of Horus and Seth (The Chester Beatty Papyri, No 1). Oxford 1931.
- H. KEES, Totenglauben und Jenseits Vorstellungen der alten-Agypter. Leipzig, 1926.
- M. MEUNIER, Plutarque, Isis et Osiris, Paris, 1924.
- K. SETHE. Übersetzung und Kimmentar zu den altägyptischen Pyramidentexten, Glückstadt.
- K. SETHE, Urgeschichte und älteste Religion der Agypter Leipzig, 1930.
- J. W. S. SEWELL, The Calendars and Chronology, in S.R.K. Glanville, The Legacy of Egypt. Oxford, 1942:
- G. STEINDOFF, and K. BAEDEKER, Guide to Egypt and the Sudan (8th edition). Leipzig, 1929.
- J. VANDIER, La religion égyptienne, Paris, 1924.

## CHAPTER 1

- N. de G. DAVIES, The Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep. London, 1900-01.
- P. DUELL, The Mastaba of Mereruka, Chicago, 1938.
- W. B. FMERY, The Tomb of Hor-Aha. Cairo, 1939.
- H. JUNKER, Giza, Grabungen auf dem Freidhof des Alten Reiches bei den Pyramid en von Giza, Vols. I — V. Vienne, 1929-41.

- J. E. QUIBELL, The Tomb of Hesy. Cairo, 1913.
- G. A. REISNER, The Development of the Egyptian Tomb down to the Accession of Cheops. Cambridge, Massachusetts, 1935.
- G. STEINDORFF, Das Grab des Ti, Leipzig, 1913.

#### CHAPTER II.

- E. DRIOTION and J.-P. LAUER, Sakkarah, The Monuments of Zoser. Cairo, 1939.
- C. M. FIRTH, J. E. QUIBELL and J.-P. LAUER, The Step Pyramid. Cairo, 1935.
- A. HERMANN, Fuhrer durch die Altertumer von Memphis und Sakkara. Berlin, 1938.
- J. B. HURRY, Imhotep. Oxford, 1926.
- J.-P. LAUER, La pyramide à degrés, Cairo, 1936-39.
- G. A. WAINWRIGHT, The Sky Religion in Egypt. Cambridge, 1938.

#### CHAPTER III.

- A. BARSANTI, Fouilles de Zaouiet el-Aryân (1984-06), in Annales du Service des Atinquités, Vol. VII, pp. 201-10. Cairo 1907.
- A BRASANTI, Ouverture de la pyramide de Zaouiet el-Aryan, in Annales du Service des Antiquités, Vol. II, pp. 92-4. Ceiro, 1901.
- BORCHARDT. Die Entstehung der Pyramide an der Baugeschichte der Pyramide bei Medum nachgewiesen. Berlin, 1928.
- I. BORCHARDT, Ein Konigserlass aus Dahschur, in Zeitschchrift fur agyptische Sprache, Vol. XLII, pp. 1-11. Leipzig, 1905.
- F. L.I. GRIFFITH. The Inscriptions of the Pyramid of Medum, in W. M. F. Petrie, Medum. London, 1892.
- G. JÉQUIER, Douze ans de fouilles dans la nécropole memphite. Neuchâtel, 1940.
- G. JÉQUIER Rapport préliminaire sur les fouilles executées en 1924-5 dans la partie méridianate de le pécropole.

- memphite, in Annales du Services des Aniquités, Vol. XXV, pp. 71-5. Cairo, 1925.
- G. MASPERO, and A. BARSANTI, Fouilles de Zaoutiét el-Aryan (1904-05), in Annales du Service des Antiquités, Vol. VII, pp. 257-86, Cairo, 1906.
- CH. MAYSTRE, Les dates des pyramides des Snefrou, in Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, Vol. XXXV, pp. 89-98, Cairo, 1935.
- W. M. F. PETRIE, A Season in Egypt, 1887. London, 1888.
- W. M. F. PETRIE, The Pyramids and Temples of Gizeh, London, 1883.
- W. M. F. PETRIE, E. MACKAY and G. A. WAINWRIGHT, Meydum and Memphis (III) .London, 1910.
- G. A. REISNER, op. cit.
- G. A. REISNER, and C. S. FISHER, The Work of the Harvard' University Museum, in the Bulletin of the Museum of Fine Arts, No 54, Boston, 1911.
- A. Rowe, Excavations of the Eckley B. Coxe, Jé., Expedition at Meydum, Egypt, 1929-30, in the Museum Journal, Pennsylvania, March 1931.
- H. VYSE and J.D. PERRING, Operations carried on at the Pyramid of Gizeh. Lendno, 1940-42.

## CHAPTER IV.

- J. BAIKIE, The Sphinx in J. 11. Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. XI, pp. 767-8 Edinburgh, 192.0
- T. J. C. BALY, Notes on the Ritual of Opening the Mouth, the Journal of Egyptian Archeeology, Vol. 16, pp. 173-86, London, 1930.
- E. V. BERGMANN, Die Sphinx, in Zeitshrift für agyptische Sprache, Vol. XVIII, pp. 50-1. Leipzig, 1880.
- A. M. BLACKMAN, Some Notes on the Ancient Egyptian Practice of Washing the Dead, in the Journal of Egyptian Archaeology Vol. V. pp. 11724. London 1918.
- A. M. BLACKMAN, The Rite of Opening the Mouth in Ancient Egypt and Babylonia, in the Journal of Egyptian Srchaeology, Vol. X. pp. 47-59, London, 1924.

- L. BORCHARDT, Eingies zur dritten Periode der grossen Pyramide in Gise. Berlin, 1932.
- L. BORCHARDT, Gegen die Zahlenmystik an der grossen Pyramide bei Gise. Berlin 1922.
- L. BORCHARDT, Längen und Richtungen der vier Grundkanten der grossen Pyramide bei Gise. Berlin, 1926.
- L. BORCHARDT and K. SETHE, Zur Geschichte der Pyramiden, in Zeitschrift für agyptische Sprache, Vol. 30, pp. 83-106, Leipzig, 1892.
- J. CAPART and MARCHELLE WERBROUCK, Memphis à l'ombre des Pyramides. Brussels, 1930.
- S. CLARKE and R. ENGELBACH, Ancient Egyptian Masonry. Oxford, 1930.
- J. H. Cole, The Determination of the Exact Size and Orientation of the Great Pyramid of Giza (Survey of Egypt, Paper No, 39) Cairo, 1925.
- D. E. DERRY, Mummification, in Annales du Service des Antiquités, Vol. LII, pp. 235-65. Cairo, 1942.
- E. DRITON, Review of B. GRADSLOFF, Des Reinigungszelt, in Annals du Service des Antiquités Vol. XL. pp. 1007-14, Cairo, 1940.
- B. GRDSELOFF, Das ägyptische Reinigungszelt, Cairo, 1941.
- U. HOLSCHER, Das Grabdenkmal des Konigs Chephren. Leipzig, 1912.
- G. JEQUIER, Manuel d'erchéologie égyptienne Paris, 1924.
- G. JÉQUIER, Le Mastabat Feraoun. Cairo; 1928.
- H. JUNKER, op. cit.
- H. JUNKER, Von der ägyptische sprache, Vol. 63. 63 pp. 1-14. Leipzig, 1928.
- W. M. F. PETRIE, The Pyramids and Temples of Gizeh, London, 1883.
- G. RAWLINSON, History of Herodotus (Everyman's Library, edited by E. H. Blakeney). London 1912.
- G. A. REISNER, op. cit.
- G. A. REISNER, Hetep-Heres, Mother of Cheops, in the Bulletin of the Museum of Fine Arts, Vols XXV (Special Supplement) XXVI and XXX. Boston, 1927-32.
- G. A. REISNER, A History of the Giza Necropolis, Vol. I, Cambridge Massachusetts, 1942.

- G. A. REISNER, Mycerinus, The Temples of the Third Pyramid at Giza, Cambridge, Messachusetts, 1931.
- SELIM BEY HASSAN, Excavations at Giza. Oxford and Cairo, 1932, 1943.
- E. BALDWIN SMITH, Egyptian Architecture as a Cultural Expression, New York, 1938.
- W. STEVENSON SMITH, A History of Egyptian Sculpture and Painting in the Old Kingdom Oxford, 1946.
- W. STEVENSON SMITH, Old Kingdom Sculpture, in the American Journal of Archaeology, Vol. XLV, pp. 514-28. Concord, New Hempshire, 1941.
- H. VYSE and J. E. PERRING, op. cit.
- W. G. WADDEL, An account of Egypt by Diodorus Siculus, in the Bulletin of the Faculty of Arts, University of Egypt, Vol. I Parts I and 2 Cairo, 1933.

#### CHAPTER V.

- L. BORCHARDT, Das Grabdenkmal des Konigs Nefer-ir-ke-Re. Reipzig. 1909.
- L. BORCHARDT, Das Grabdenkmal des ûonigs Ne-user-Re. Leipzig, 1907.
- L. BORCHARDT, Das garabdenkmal des Konigs Sahr-Re. Leirzig 1910-13.
- L. BORCHARDT, Die Pyramiden, ihre Entstehung und Entwicklung. Berlin, 1911.
- F. W. VON BISSING. Das Re-Heiligtum des Konigs Ne-Woser-Re-Berlin; 1905.
- E. DRITON, Une representation de la famine sur un basrelief égyptien de la Ve Dynastie, in Bulletin de l'Institutd'Egypte, Vol. XXV. pp. 45-54. Cairo, 1942-43.
- A. ERMAN, The Literature of the Egyptians (translated by A. M. Blakman) London, 1927.
- C. M. FIRTH, Excavations of the Department of Antiquities at Sakkara (1928-29) in Annales du Service des Antiquités, Vol. XXIX, pp. 64-70. Cairo, 1929.
- C. M. FIRTH end B. GUNN, The Teti Pyramid Cemeteries. Cairo, 1926.

- C. M. FIRTH, Excavations of the Department of Antiquitiesat Sakkara (1928-20) in Annales du Service des Antiquités, Vol. XXIX, pp. 64-70, Cairo, 1929.
- C. M. FIRTH and B. GUNN, The Teti Pyramid Cemeteries. Cairo, 1926.
- B. GRDSELOFF, Deux inscriptions juridiques de l'Ancien-Empire, in Annales du Service des Antiquités, Vol. XLII, pp. 25-70, Cairo, 1942.
- G. JEQUIER, La pyramide d'Aba. Ceiro, 1935.
- G. JEQUIER, La Pyramide d'Oudjebten, Cairo, 1928.
- JEQUIER Le monument Funeraire de Pepi il Cairo, 1936-41.
- G. JEQUIER, Les pyramides des reines Neit et Apuit. Cairo-1933.
- P. LACAU, Suppressions des noms divins dans les textes de la chambre funéraire, in Annales du Services des Antiquités, Vol. XXVI, pro 69-81. Cairo, 1926.
- P. LACAU. Suppression et modifications de signes dans lestextes funéreires, in Zeitschrift für ägyptische Sprache, Vol. 51, pp. 1-64, Leipzig, 1914.
- E. MEYER, Geschichte des Altertums. Berlin, 1921.
- SELIM BEY HASSAN, Excavations at Sakkara (1937-38), in Annales du Service des Antiquités, Vol. XXXVIII, pp. 519-20, Cairo, 1938.
- K. SETHF, Die altägyptischen Pyramidentexte. Leipzig, 1908-22.
- K. SETHE, Übersetzung und Kommentar zu den altägyptischen Pyramidentexten. Gluckstadt.

# CHAPTER VI

- E. R. AYRTON, C. T. CURRELLY and A. E. P. WEIGALL, Abydos III( London, 1904.
- G. BRUNTON, Lahun I, The Treasure, London, 1920.
- B. BRUYERE, Fouilles de l'Institut françeis du Caire, Vol. VIII Cairo, 1933,
- H. CARTER, Report on the Tomb of Menthuhotep I in the Annales du Service des Antiquités Vol. II, pp. 201-5 Cairo, 1901.
- NINA M. DAVIES, Some Representations of Tombs from the Theban Necropolis; in the Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 24, pp. 25-40. London 1938.

- W. F. EDGERTON, Chronology of the Twelfth Dynasty, in in the Journal of Near Fastern Studies, Vol. I, pp. 307-14. Chicago, 1942.
- A. H. GARDINER and H. I. BELL, The Name of Lake Moeris, in the Journal of Egyptian Archeeology, Vol. 29, pp. 37-50. London, 1943.
- J. E. GAUTIER, and G. JÉQUIER, Fouilles de Licht, Cairo, 1902.
- B. GUNN, The Name of the Pyramid-Town of Sesostris II, in the Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 31, pp. 106-7 London, 1945.
- B. GUNN and A. H. GARDINER, The Expulsion of the Hyksos, in the Journal of Egyptian Archaeology, Vol. V. pp. 36-56 London, 1918.
- H. R. MALL, The Ancient History of the Near East. London, 1913. W. C. HAYES, The Entrance Chapel of the Pyramid of Ser-Wosret I, in the Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, New York 1934, Section 2, pp. 9-26.
- A. LANSING, The Museum's Excevations at Lisht, in the Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, New York, Vol. V (1920), pp. 3-11, Vol. XXI (1926) Section 2, pp. 33-40, Vol. XXIX (1934) Section 2, pp. 4-9.
- A. M. LYTHGOE, The Treasure of Lahun, in the Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, November 1921, Part 2, pp. 5-19; December 1922, Part 2, pp. 4-18.
- J. DE MORGAN, Fouilles à Dahchour, Vienna, 1895-1903.
- E. NAVILLE and H. R. HALL, The XIth Dynasty Temple of Deir el-Bahari. London, 1907-13.
- P.E. NSWBERY, The Co-regencies of Ammenemes III, IV and Sebeknofru, in the Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 29 pp. 74-5. London, 1943.
- W. M. F. PETRIE, Hawara, Biehmu and Arsinoe, London, 1889.
- W. M. F. PETRIE. Illahun, Kahun and Gurob, London 1890.
- W. M. F. PETRIE, Kahun, Gurob and Hawara, London, 1890.
- W. M. F. PETRIE, G. Brunton and M. A. Murray, Lahun II. London, 1923.
- W. M. F. PETRIE. G. A. WAINWRIGHT and E. MACKAY, The Labyrinth Gerzeh and Mezghuneh, London, 1912.

- D. RANDALL-MACLVER and A. C. MACE, El-Amreh and Abydos, London, 1902.
- M. RAFHAEL, Nouvea Unom d'une Pyramide d'un Amenemhet, in Annales du Service des Antiquités, Vol. XXXVII, pp. 79-80 Cairo, 1937.
- G. A. REISNER, Excavations at Napata, the Capital of Ethiopia in the Bulletin of the Museum of Fine Arts, Vol. XV. No 89. pp. 25-34, Boston, 1917.
- G. A. REISNER, Known and Unknown Kings of Ethiopia, in the Bullettin of the Museum of Fine Arts, Vol. VI, No. 97, pp. 67-81, Boston; 1918.
- G. A. REISNER, The Royal Family of Ethiopia, in the Bulletin of the Museum of Fine Arts, Vol. XXI, No. 124 pp. 12-27. Boton, 1923.
- J. VANDIER, Le tombe de Nefer-Abou, Cairo, 1935.
- H. E. WINLOCK, the Eleventh Egyptian Dynasty, in the Journol of Near Eastern Studies, Vol. 2, No 4, pp. 249-83. Chicago, 1943.
- H. E. WINLOCK, Excavations at Deir el-Bahri, 1911-1931, New York, 1942.
- H. E. WINLOCK, Neb-hepet-Re Mentu-Hotep of the Eleventh Dynasty in the Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 26 pp. 116-19, London, 1940.
- WINLOCK, The Theban Necropolis in the Middle Kingdom, in the American Journal of Semitic Languages, Vol.XXXII, pp. 1-37, Chicego, 1915.
- H. E. WINLOCK, The tombs of the Kings of the Seventeenth Dynasty at Thebes, in the Journal of Egyptian Archaeology, Vol. X pp. 217-77. London, 1924.
- H. E. WINLOCK, The Treasure of El-Lahun, New York, 1934.

#### CHAPTER VII.

- A. BORCHARD, Die Entstehung der Pyramide an der Baugeschichte der Pyramide bei Mejdum nachgewiesen. Berlin 1928.
- J. H. BREASTED, op. cit.,
- S. CLARKE and R. ENGEBACH, op. cit.

- J. H. COLE, op. cit.,
- W. B. EMERY, A Preliminary Report on the First Dynasty Copper Treasure from North Saqqera, in Annales du Service des Antiquités, Vol. XXXIX, pp. 427-47. Cairo. 1939.
- B. CUNN, Reviwe of T.E. Peet, The Phind Mathematical Papyrus, in the Journal of Egyptian Archaeology, Vol. II pp. 123-37 London, 1926.
- A. LUCAS, Ancient Egyptian Materials and Industries (2nd Edition) London, 1934.
- A. C. MACE. Excavations et the North Pyramids of Lisht, in the Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, Vol. IX p. 220 New York, 1914.
- G. MASPERO, Note sur le pyramidion d'Amenhait III, pp. 206-8 Cairo, 1902.
- W. M. F. PETRIE, The Building of a Pyramid, in Ancient Egypt, 1930, II pp. 33-9 London.
- W. M. F. Petrie, The Pyramids and Temples of Gizeh, London, 1883.
- G. RAWLINSON, op. cit.
- L. ROWE, op. cit.,
- K. SETHE. Ubersetzung und Kommentar zu den altagyptischen Pyramindentexten Gluckstedt.
- S. Smith, A Babylonian Fertility Cult, in the Journal of the Royal Asiatic Society, October 1928, pp. 849-75.
- W. G. WADDELL, Herodotus, Book II London, 1939.
- N. F. WHEELER, Pyramids and their Purpose, in Antiquity, Vol. IX, 172-85 Glouceter, 1935.

# الدرا فن شده الملسية

جوڑیف دامموس سیع معارف قامنلة فی العصسور الوسطی

> د لينواير تشاميرزرايت سياسة الولايات المتحدة المريكية ازاء مص

د" جون شندلر كيف تعيش ٣٦٥ يوما في العبلة

> بيير البير الصمالة

د غبريال وهبة آثر الكومينيا الالهبة لمالتي في الفن التشكيلي

د' رئىسيس عوش الأدب الروسي قبل اللورة البلشقية ويعنما

د" محمد نعمان جلال حركة عدم الاتحياز في عالم متأثير

فراتكلين ل بارمر الفكر الأوربي الحديث 2 م

ً ضوكت الربيعي الفن التشكيلي المعامر في الوطن العربي

د · معى النين اعمد حسين التنشلة الأسرية والأبناء الصقار

> ج· دائلی اندرو نظروات الفیلم الکیری

جسوريف كونراد مفتارات من الأسي القسمي

د جرمان دررشتر الح**ياة في الكون كيف نشات واين ت**وجد

طائفة من العلماء الأمريكيين ميانوة الدفاع الاستراقيهي حرب الفضاء

> د السيد عليرة العراهات النولية

د ممطنی علیانی الیکروکمپیوتر

مهموعة من الكتاب البابلتيين القنماء والمنشين مشاوات من الأنب الياباني « القنص — الدراما — المكاية — القمية القييرة » بيل شول والبنيت القوة التفسية لملامرام

> د مطاء خلومی فن الترجمة

رالف ئی ماتلو تولسستوی

فکیتور برومپیر **ستثدال** 

فیکتور موجو رسائل وامادیث من المنفی

فيرنر ميربيورج ال**جزء و**الكل « محاورات **في مضمار** الفيزياء ال**ذر**ية »

> سىنى ھوك القراث القامض • ماركس والماركسيون

ف عن الأبد الروائي عند تولستوي

هادی نعمان الهیتی انب الأطفسال « فلسفتیه ، **فتوته** . وسائطه »

د٠ نعمة رحيم العزاو*ي* الحمد حسن الزيات كاتبا وتالدا

د· فاضل احد الطاش اعلام العرب في الكيمياء

جلال العشسرى فكرة المسرح

منرى بارپوس الجعميم

د" السيد عليرة صنع القرار السياسي في متطعات الادارة العسامة

جاكوب برونونسك*ى* القطور المقنارى للانسسان

د ، روجر ستروجان هل تستطيع تعليم الاشلاق للاطفال 1

> کاتی ٹیر **تربیــة الدواجن**

۱۰ سیسر اغوتی وعالمهم فی مصر افلادیمهٔ

د • نامرم بیتررایت*ان* ال**نمل والطب**  برتراند رسل أملام الأعلام وقصيص اغرى

ى، راس نكايارم جابوتتسكى الكارونيات والمياة المديشة

> آلدس هکسسای تقطیة مقابل تقطیة

ت، و، فريمان الجقرافيا في مائة عام رايمواند وليامز

الثقافة والمستمع ج• فوريس و 1• ج• ديكستر مور قاريخ العسلم والتكنواوجيا

۲ ج لیستردیل رای ۲ارش الفامشة

> والتر آلن الرواية الالجليزية

لريس فارجاس الرائد الي"فن المسرح

> غرائسوا دوماس آلهة مصر

قدرى حمين واحرون الاحيان الميرى على الشاشة

ارلج المراكف القاهرة مسالة الف اليلة وليلة

ماشم النحاس الهوية القومية في السينما ديقيد وليام ماكدوال مهموهات التقود \* صيالتها تصنيفها - عرضها

عزيز الشران **الوسيقي تعبير تقمي ومنطق** 

ه معسن جاسم الوسوي ع**صر الرواية** 

> ىيلان تىماس مى<u>ھم</u>وعة مقالات تقىية

جرن لویس **الاتمنان ذ**لك الكائن ال**ف**رید

جرل ريست الرولية العنيلة · الالجليزية والغرنسية

د ميد الملى شعرارى المعرج المعرى المعامم أمناه ويدايته

الزر المداري ر محمود طه الشاهر والإسان ب كرملان الأساطير الاغريقية والرومانية

> د- توماس ۱۰ ماریس التوافق الناسی ــ تحلیل المعاملات الانسانیة

لجنة الترجية ،
الجلس الأعلى الثقافة
الدليل البيليوجرافي
روائع الآداب العالية ج ١

ددى آرمز لغة المعورة في العينما المعمرة ناجاي متشيو المورة الإملامية في اليابق

> بول هاريسوڻ<sup>.</sup> العالم الثالث غدا

ميكائيل البي وجيمس الغواد الإنقراش الكبير

> آدامز فیلیپ ملیل تنظیم التاحف

فیکتور مورجان **تاریخ الثقوی** 

محمد كمال اسمساعيل التمليل والتوزيع الأوركسارالي

> ابر القاسم القرسوس الشاهنامة ٢ م

جاك كرابس جونيور كتابة التاريخ في مصر القرن التاسع عشر

مصد فؤاد كبيروان قيام الدولة العثمانية تربن وار التمثيل السيتما والتليازيون تأجرر ، شين ين بدج وكترون مشتارات من الاداب اللسيسة

> تامبر خسرو علوی سقرتامة

نامین جوردیمر وجری*س* اوجوت واخرون س**توط الطر وتمس اخری** 

احمد معمد الشنواتي كتب غيرت ال**فكر الاسالي** ٧ ج

جان لويس بورى وأخرون في الثقد السيئمائي القراض

> العثمانيون في أورها بول كواز

دى رديرتسون الهيروين والإيدز و**الرهما في** المهتمع

سرر کاس ماکلینتری صور افریقیة • نظرة علی حیوانات افریقیا

ماشم التمام **نبیب ممفوظ علی الشاشة** د° محمود سری طه

الكومييوتر في مجالات الحياة

بیتر لوری المخسرات ح**قائق تاسیة** 

بررس فيدوروفيتش سيرجيف واللف الاعتماء في الالق الساء

ريليام بينز الهندسة الوراثية للجميع

> ديفيد الدرتون تربية اسماك الزينة

أحمد محمد الشنواني كتب غيرت القبكر الإنساني

جرن أن را بورر وميلتون جواهيته الفاسفة وقضايا العصى ٣ ج

ارتوله توينبي الفكر التاريقي عند الافريق

د منالح رخسا م**لامح وقضایا فی اللق** التشکیلی الع**ام**ی

م° ه كنج وكفرون التقلية في البلدان الشامية

> جررج جامون بدایة بلا تهایة

د السيد عله السيد أين سنديرة المرف والصناعات في مصى الاسلامية منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر القاطعي

جاليليو جاليليه موار حول التقامين الرئيسيين للكون ٣ ج

> اريك موريس والان هو الاوهاب

سيرل الدريد اختاتون

ارثر كيستار القبيلة الثالثة عشرة ويهود اليهم جابرييل باير تاريخ ملكية الأراقى في ممى المنطة

انطرنى دى كرسبنى وكينيث هيتوج اعلام القلسفة السياسية المعاصرة

> درايت **سرين** ك**تابة السيتاريو للسيتما**

زافیاسکی ف مس الزمن وقیاسه ( من جژم من البلیون جژم من الثاثیة وملی ملیارات الستین )

مهندس ابراهيم القرضاوي أجهزة تكييف الهواء

بيتر ردائ القدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعي

جوريف داهموس سبعة مؤرخين في العصور الوسطي

> س· م· بورا التمرية اليونائية

د- عاميم معيد رزق مراكز الصناعة في مصر الإسلامية

رهقاله د سميسسرن وتورمان د٠ اتدرسون العلم والطائب والدارس

> د- انور عبد الملك الشارع الممرى والفكر

وات وتيمان روستن حوار حول التنمية الاقتصانية

> فرد س هيس تيسيط الكيمياء

جون لويس بوركبانت العادات والثقاليد المرية من الأمثــال الشعيــة في عهد محمد على

> الان كاسبيار التثوق السينمائي سامي عبد العطي خطيط السياحية

التفطيط السياحي في مصر بين النظرية والتطبيق

فريد مويل وشاندرا ويكراما سينج البذور الكوتية

حسين حلمي المهندس دراما الشاشة (بين التقارية والتطبيق ) السينماو التيفزيون ٢ هـ منا

مرريس بير براير مطأع القلود زيجمونت مبز بماليسات أن الاخراج . جرناثان ريلى سميث أسلة المعليبية الأولى وأكرة المروب المطيبية اللاريدج، بتلر كالس التبطية القديمة في عمس ۲یم ريتشارد شاغت رواد القلسفة المبيتة ترانيم زرادشت عن كتاب الإنستا الكبس الماج يرنس المبري لملأت فارتيما ھرپرٹ ٹیلر العسال والهيمة الثقافية هرترانه راسل السلطة والقرد بيتر نيكوللز السيتما الغيالية ادوارد میری واللف السيلمالي الأمريسكي نفتالي لويس مصر الرومائية معليفن أوزمنت الاريخ من شتي جوانيه 24 موتى براح واخسرون أسِيماً العربية من الخليج الى الميط فأنس بكارد الهم يصنعون البش ٢ ۾ جابر ممد الجزار ماستريغت د ابرار کریم اق عن هم التتأن ے، س اریزر للكاتب المنيث وعاله مبوريال عبد الملاء حديث اللهر هن روائع الاداب الهنية لموريتو تود مبـ ثل الى علم اللقة أسحق عطيموف القبعوس التفجري ألمرار السوير توقا

مارجريت روز

ما يعه السلاة

كريستيان ساليه السيطريو في الشيئما الفرنسية بول وارن غفليا تظام اللبم الأمريكي جورج ستايدر يين تولستوى ودوستوياسكي **₽** Y يانكو الارين الرومانتيكية والواقعيسة معمود سامن عطا الله الغيلم التسجيلي جوزيف بتس رحلة جوزيف بتس عنتانل جيه سولومون الواع الليسلم الميركي ماری ب۰ ناش للمسمر والبيش والسود جوزيف م. يهجز قَنْ القَرِجَةِ عَلَى الطَّلامِ كريستيان ديروش تويلكور المراة الفرعونية جوزيف يندهام موجز تاريخ العلم والمشارة فى العبين ليوتاريس داننتي تظرية التصوير ت ج د جيز كتور القراعتة رودولف فون هايسيرج رهلة الأمير ردولف الى الشرق

**۴**۳

مالكرم براديري الروأية اليوم وليم مارسدن رملة ماركو يولو ٣ ۾ هنری بیرپین

تاريخ أوريا في العصبور الوسطي ىيقىد شلىدر تظرية الإدب المعاصر وقراءة الشعر

> امتعق عظيموف العلم وأقاق المستقيل روناله دانيد لانم للمكمة والجنون والمماقة كارل بوير يعثا عن عالم اغتس

فررمان خلارك الاقتمناد السياس للطم والتكلواوجها

د٠ بيارد مودج الأزهر في الف عام ستيفن رانسيمان المعلات الصليبية

ه چ واز معسللم تاريخ الانسانية <u>۾</u> ق

جوستاف جرونييارم مقنارة الاسلام

د عبد الرمين عبد أله الشيم رملة بيرتون الى مصر والمهاو

جلال عيد النتاح الكون ذلك المسهول ارتوك جزل واغرون الطال من الخامسة الى العاشية ÷Y

بادى ارتيمور الريقيا - الطريق الاغر

د \* معد زيتهم فن الزجاج وراسسلان ماليتراسسكي السمر والعلم والبين ائم متز المطنارة السبلمية

فاتس يكارد التهم يمستعون البش

ه عبد الرحمن عبد الله الشيخ ووميات رحلة فاسكو داجاماً

> ليغرى شاتومان كوتنا المتعدد سوندارئ

الكاسقة الجوهرية مارتن غان كريفلد عرب السطيل فرانسيس ع. برجين الاعلام التبطيقي

عيده مياشر البحرية المرية من معمد على للسادات

> فيسيط أغفاهيم الهنسية توماس ليبهارت فن المايم والبانترميم

ے کارفیل

الموارد دويرتو فلفتكي المتجند

ويليام هـ ماثيون ما هى الچيولوچيا

رويرت سكراز وأخرون أفاق أنب الخيال العلمي

ب س ديليق المفهوم الحديث الضكان والرّمين

س هوارد شهر الرحسلات الى غرب الريقيـــة و بارتواد

و باربولد تاريخ الترك في آسيا، إلوسطو ~

فلاديمير تيمانيان الم المرابع المرابع

جابرييل جاجارسيا ماركي الجنرال في المساهة

مترى برجسون . القسيمك

مصطفى محمود سليمان الزلزال

> م<sup>.</sup> و• ترنج خمــمير المهتدس

> > ً ١٠ و جرنى الميليون

ستينو موسكاتي العضارات السامية

د" البرت حوراني تاريخ الشعوب العربية

محدود قاسم الأتب الدري الكتوب بالفرنسية .. ونفرد هولز کانت ملکة علی مصر

چیمس هنری برستد **تاریخ مص**ر

برل دانيز النقائق الثلاث الأخيرة

جوزيف وهارى فيلدمان دينامية الفيلم

> ج· كرنتنو المضارة الفيليقية

رنست كاسبرو ى المعرفة التاريخية

> کنت ۱ - کنشس رمسیس الثالی

جان بول سارتر وأخرون مختارات من المسرح العالم

روزالند وجاك يانسن الطائل المصرى القديم

> نیکولاس مأید شرلوك هواز میجیل دی لیبس الفتران

جوسیبی دی لونا موسولینی الویز جرایتر

موتسارت على عبد الرءوف البمبي مق**تارات من الشعر الأسيالي** 

معدوح عطية البرنامج التووى الاسرائيلي والأمن القومي العربي )

> د ليوبوسكاليا الحب

ايفور ايفانس مهمل تاريخ الأدب أطجليزي

> هيربرت ريد التربية عن طريق الفن

وليام بينز معجم التكنولوجيا الحيوية

الفين توفلر **تحول السلطة ٢ ج** 

يوسف شرارة مشكلات القرن المادى والعشرين والعلاقات الدولية

رولاند جاكمسون الكيمياء في خدمة الانسسان

> ت ج جيس المياة ايام الفراعنة

جرج كاشمان لماذا تلشب العروب ٢ جـ

حسام الدين زكريا الطون بروكثر

ازرا ف· فرجل المعجزة اليابانية

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٧/٩١١٦ ISBN — 977 — 01 — 5392 — 3

قبل ثلاثة آلاف عام ابتكر الهصريون القدهاء شكلا جديدا هن أشكال البناء استخدهوه فحد تشييد أضرحة فراعينهم وهو الشكل الذك يغرف بالهرم ويبدو أنه استلمم هن هنظر أشغة الشهس عندما تخترق السحب فترسم بخطوطما الهائلة دور هثلثات قاعدتما الأرض وقاهتما السهاء وقد بنگ الهدريون القدهاءعلک هدار خهسة عشر قرنا عشرات الأهراهات التك تهتد كسلسلة هتالية علك الضفة الغربية للنيل فح هواجمة هدينة القاهرة وهازالت تلك الأهرام تبمرنا بجرهما واحكام بنائما الذك استطاع أن يغالب السنين ودلل علك عظمة الدخارة الهدرية وها بلغته من اتقان فح فنون البناء حتك أن الرحالة الأهانب عندمًا جاءوا إلك هدر فك العصور الوسطك قالوا أن تلك عندمًا جاءوا إلك هدر فك العصور الوسطك قالوا أن تلك الأهرام من أبنية الجن وان الهدريين القدهاء كانوا هن السحرة ولكن تلك الأهرام تنمض دليل شاهخ علگ عظمة الصخارة الهدرية وقوة عزيهة أبناؤها.

ومؤلف هذا الكتاب واحد من أعظم علماء الآثار الإنجليزك فك عصره وقد حاول أن يتتابع فكرة بناء الأهرام وأصلما الدينك وأساليب بناؤها واستعرض مجموعة من أهم الأهرامات وهنما المرم المدرج فك سقارة واهرامات الجيزة ودهشور وغيرها وغيرها...